# المرا المالاح والحربة

طبع ونشر

مكتبة للفاق

الصاحبها: على يوسف سليمان شاره الصنادنية الأزهزالتريث بمعرّ الطبعة الأولى بالقاعرة ١٣٧٧ هـ — ١٩٥٧ م

> مطبعه عاطف وولحه میدان الحازندار عصر

## بسم المنالر حمن الرحيم مقدمة الكتاب

#### ---

منايا الحرية والإصلاح وتوزيع العدالة الاجتاعية بين الناس هي الشغل الشاغل اليوم الشباب في مصر والعالم العربي، لاتصالها الوثيق محياة الشرق وآماله ومشكلاته، وبالتفكير العالمي الراهن. والحديث عنها جميل محبوب، لأنه يلبع من الزعات الانسانية المتاصلة في قلوبنا وأرواحنا، ولأنه مقدمة للاصلاح الذي لا يمكن أن ينهض بحتمع لايؤمن به، وديننا الكريم الذي نسعى بدوافعه الروحية العميقة في نفوسنا هو أحفل الشرائع عبادي، الاصلاح والخير والحرية والعدالة والتعاون بين الناس.

وبين مواكب الشباب الساعية لحير الحياة وبجدها ، نوى البعض قد انحرف عن الجاعة ، وترك التفكير في أهداف الدين ومراميه وأصوله ، وآمن بمبادى اخرى تخالف ديننا وتقاليدنا الموروثة .

والذين يؤمنون منا بهذه المذاهب الغريبة عنا ينسون أنها مذاهب مادية استعادية ، وأن الدول التي تدعو اليها تقصر خيرها على نفسها وتوزع شرورها بين الناس.

أما الاسلام فقد سبق المذاهب عامة إلى تقريركل ماهو حق وعدل وخير وجميل ، وإلى قطبيقه تطبيقاً عاما على الناسكانة ، دون نظر إلى الجناسهم وعناصرهم وأديانهم . . لقد سبق فلاسفة الاجتماع المحدثين إلى ع

وضع أصوله ، وسبق ببكون إلى المذهب العلى ، وديكارت إلى تقديم الشك أمام كل بحث وترك التقليد والإيمان بما يؤدى اليه الدليل . ووضع أصول السياسة والتشريع والأعلاق والبحث والتفكير ، ولم يحمل للمعرفة الانسانية حداً ، وكفل حقوق المرأة والعامل والزارع والحادم ، وأفام مبادئه على سمو الفاية الأدبية والانسانية فحسب، دون النظر إلى التفسيرات الاقتصادية المادية التي هي أساس الحياة الراهنة .

ولقد سبق الاسلام الحضارة الغربية إلى توطيد دعائم العدالة والمساواة ربين الناس ، وإلى النظم الديمقراطية الشورية ، وتقرير مستولمة الحاكم. والفاء الفوارق والامتيازات بين الطبقات والعناصر والألوان. وسبقً إلى محو الأمية وبجانية التعليم والعلاج، وتقرير مبدأ الضمان الاجتماعي للعاجزين عن الكسب مسلين وغير مسلين و إلى عاربة الجشع الاقتصادي والأحتكار والربا والاستفلال، ولقد فكر بعض المسلمين على عهيد السول صلوات الله عليه في تأجير أراضهم الواسعة التي لايزرعونها لَلْفَقْرَاء فَهَاهُمْ قَائِلًا : مَن كَانتُله أَرضَ فَليزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إِرَاهُ ، وحَجْرُ عَمْرُ عَلَى الْأَشْرَافَ أَنْ يَهَاجِرُوا إِلَىٰ الْبِلَادَا لَمْفَتُوحَةُ لَاحِتَلَالُ أراضها حتى لايضيقوا على الناس قائلاً : . ألا فإن قريشاً يريدُونُ أنْ مِيْتَخَذُوا مَالَ اللَّهُ مَعْنَ نَاتَ دُونَ عَبَادِهِ ، أَلَا فأما وابن الخطاب حَيْ قلا ، . / ١٠٠٠ إن حقوق الانسان لم تعلنها الثورة الفرنسية ولاهيئة الأمم المتحدّة وإنما أعلنها الاسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان. وما بالكم بدين حمى حق الانسان في الأمن والحياة وفي الكرامة الانسانية وفي تكوين الأسرة وفي السعى في الحياة والمعيشة المطمئنة، وفي مساواته بغيره مساواة كاملة شاملة أساسها العدل والاخاء ،وجعلالفرد للمجتمع والمجتمع فى خدمة الفرد، ووضع أصول القتدم الأدبى والروحى والاجتماعى ؛ وأيقظ الروح الانسانى العام، ودعا إلى أخوة الانسانية كافة، وحمى الفقير وجعله أخا للنى ، وأوجب له من الحقوق ما لم توجبه له شتى المذاهب الحديثة التى يرنو الشباب ببصره اليوم اليها ؛ ولم يطلق للنى الحرية يفعل ما يشاء بل طالبه بشتى الالتزامات المفروضة عليه يقدمها طواعية واختياراً تلبية لنداء ضميره ودينه ؛ وحدره أشد التحذير من الضن بالمال وعدم انفاقه فى المصالح العامة ، والذين يكنزون الذهب والفضة والاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فظهورهم ، هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا

إن المعجبين بالحضارة الراهنة إنما يعنون بها عادة السكك الحديدية والكهرباء والبرق والمدياع والطائرة كما يقول برنارد شو ، أما المعجبون بالحضارة الاسلامية فيعنون مبادئها الانسانية ، ويعنون بها العلم والعدل والأخاء والمساواة والحرية وبسط سلطان العقل ومحاربة الاوهام والوثنية ومحو الفوارق الطائفية والعنصرية والمذهبية ، إلى غير ذلك من جلائل الممادى :

以 以 均

وهده فصول كتبتها عن الاسكام ورسالته ودعواته القوية إلى الحرية والاصلاح ، أقدمها إلى القراء فى كل مكان وكل جيل ليتفهموا حقائق دينهم. وتعاليم شريعتهم ، وليعلموا أن لهم تاريخاً خالداً وماضيا مجيدا ، فى كل ما هو حق وخير وجميل ، من مثل الحياة العليا وأهدافها الكريمة . . وما توفيق إلا بالله ؟ المؤلف

## رسالة الاسلام الخالدة

#### الاسلام دين المدنية

الاسلام الذي أحدث أعظم انقلاب عالمي ، وأكبر ثورة بشرية ، . والذي بلغت دعوته من الحيوية والسمو والطهر ، ومن المواءمة لروح الانسانية ، ونظريات الاجتماع ، ومذاهب التفكير الحديث ، ما شهد به الفلاسفة والمفكرونوالمشرعون في كل جيل ومكان.هذاالدين السهاوي الخالد ، هو الذي ينبذه المؤمنون به اليوم وراء هم ظهرياً ، ويحرمون أنفسهم مَنَ الْأَفَادَةُ بِتَعَالِمِهُ ، بل ويجاهر بعضهم أحيانًا بأنه دين الرجعية والجمود . كذبوا وأيم الله ، فالاسلام لم يكن في يوم من الأيام إلاد بن التقدم والمدنية والتحرير الانساني والعزة والكرامة والمجد. وإن أوربا لم تنهض نهضتها الحديثة الإ بعد أن فهمت أصول الاسلام؛ واقتبست من شريعته في الاصلاح ؛ بل لقد وقف فلاسفة الغرب حياله مذهولين حاثرين ، يتأملون نوره كما يتأمل الاعشى نور الشمس المشرقة، يقول اللورد استانلي :. أنا مسلم رأيت عظم أثر الاسلام وقدرته في نفسي حق قدره ، نعم أنا هلم ، أهزأ بكل ما يحيط بي من مظاهر المدنية ، فضحيحها الحق من كتاب الله وقرآنه ، وباطلها المذاع لا يلبث أن تبرهن الأيام على بطلانه، وقال اللورد هدلى : «شرحت لكثير من الأفراد في انجلترا ما هية الاسلام. فكانوا يجيبونني اذا كان هذا هو دينك فنحن اذن مسلمون .

لان هــــذا هو ما نعتقده وما نفكر فيه ، ، وقال برناردشو : « لابد أن تعتنق الاميراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل نهاية، هـذا القرن ، ولو أن محداً بعث في هـذا العصر لنجح تماماً في حل جميع المشكلات العالمية ، ولقاد العالم إلى السلام والسعادة المنشودة »

وما بالكم بدين وضع أصول السياسة والتشريع والاخلاق وأصول البحث والتفكير، وسبق والديكارتيين، إلى تقديم الشك أمام كل بحث، وترك التقليد، وإلى الايمان بما يؤدى اليه الدليل. كما سبق وبيكون الما المذهب الملى، وسبق فلاسفة الاجتماع إلى وضع أصوله، ولم يحمل للمعرفة الإنسانية حداً، من حيث وضع بعض المفكرين الفربيين حداً لما يمكن أن يصل اليه الانسان من معارف، وأقام مبادئه على سمو الفاية الادبية والإنسانية فحسب دون النظر إلى التعليلات الاقتصادية والمادية للأشياء، التي هي الآن أساس المدنية الغربية

إن المعجبين بالحضارة الراهنة انما يعنون بها عادة السكك الحديدية والكهرباء والبرق والمذياع والطائرة كما يقول برناردشو ، أما المعجبون بالحضارة الإسلامية فيعنون بها مبادئها الروحية ، وأهدافها الادبية ، وغاياتها الانسانية السامية ، يعنون بها العلم والعدل والاخاء والمساواة والحرية وبسط سلطان المقل ومحاربة الأوهام والاساطير والخرافات والوثنية ، وإزالة الفوارق الطائفية والعنصرية ، إلى غير ذلك من جلائل المبادىء إلى دعا اليها الإسلام ، والتي تعلم منها الغرب كيف يرفع بصره إلى السهاء .

• ﴿ يَبِنَّى ﴿ آمَانُولَ كَانَتَ ﴾ مذهبه الخلق على أن حسن النية هو الأساس

الأول فى الاخلاق ، ونحن لم ننس بعد قول الرسول صلوات الله عليه : . إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى. مانوى ، .

ويفاخر العالم الغربى بمجانية التعليم التى سبق إلى تعميمها منذ عهد بعيد، ونحن نعلم أن المدارس والجامعات الاسلامية كانت تطبق نظام مجانية التعليم فيها ، بل تزيد على ذلك فتصرف لطلابها الغذاء والكساء، وتهىء لهم السكنى في مساكن مدرسية خاصة .

ويفاخرنا بنظام الضمان الاجتماعي الذي عموه في بلادهم ، مع أن المسلمين هم أول من طبقوه ونفذوه ، فقد كان يصرف من بيت المال نصيب معلوم للفقر ا، والمساكين واليتاى والأرامل وأبناء السبيل ، كاكان لهم نصيب في الفنائم ، ونصيب في الزكاة . وكان عمر يفرض لجميع المسلمين عطاء من بيت المال ، ويقول : ، والله ما أحد أجق مهذا المال من أحد ، هذا كله غير تشريع الإسلام للزكاة والهبة والوصية والوقف والارث ، ودعوته إلى الاحسان ، وفرضه حقا معلوما للفقراء في أموال الأغناء .

ويفاخرنا بنظامه الشورى، مع أن الغرب يعلم أن الإسلام هو أول من وضع نظام الحكومة الشورية التي كان دستورها القرآب، والتي اختفت فيها الفروق والامتيازات، ووضعت الحقوق والواجبات على الأفراد على السواء، وصار الحاكم والمحكوم جميعاً على قدم المساواة في المسئوليات والالتزامات، بعد أن كان الناس يؤمنون بأن الحاكم

فوق القانون والمسئوليات ، ولعلنا على ذكر من قول محمد صلوات الله عليه : « الإمام راع ومسئول عن رعيته » ، وقوله : « أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه ، ومن اخذت له مالا فهذا مالى فيأخذ منه ، ولا يخش الشحناء فهى ليست من شأنى ، ولعلكم قرأتم بإمعان قول عمر : « إن رأيتمونى على حق فأطيعونى ، وأن رأيتمونى على باطل فقومونى » ، وقوله لعمرو بن العاص : « متى تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ، ، وقوله : « أصابت امرأة وأخطأ عمر » ، وغير ذلك مما يعد دستوراً خالدا في تقرير مسئولية الحاكم .

ولقد بدأ المفكرون فى القرن العشرين يدعون إلى حكومة عالمية ، فأين هم من الإسلام ورسوله الكريم الذى دعا إلى أخوة المسلمين فى الدن ، وأخوة الناس جميعاً فى الإنسانية ، ولم يجعل لعرفى على أعجمى فضلا إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وألنى الفروق بين الأفراد والطبقات والعناصر والأجناس والألوان والشعوب ، وجعل أساس الحكم الإسلامى المحافظة على الكرامة الإنسانية ونشر كلمة الله والهدى والنور والحق والخير والمعرفة ، الدين واحد ، والناس جميعاً إخوة ، يحكمهم حاكم واحد عا أنرل الله ؟

ولا يزال الغرب يدعى أنه أول من أعلن حق الإنسان في الحرية والآخاء والمساواة ، وأنه واضع حقوق الإنسان ، وما أشد جرأة هؤلاء وهؤلاء على الحقائق ، فلقد سبقهم الإسلام بأجيال قرون إلى أعلان حقوق الإنسان وتأييدها وحمايتها . وما بالكم بدين حرر المرأة من جور الرجل ، وحرر العامل من ظلم صاحب العمل ، وحرر الرقيق والحدم

من العبودية والهوان ، وحافظ على حق الإنسان فى الحياة والامن ، وحقه فى الملكية ، وفى الكرامة الإنسانية . وفى تكوين الاسرة ، وفى الاشتراك فى إدارة شئون الدولة ، ودعا إلى العدالة بأجلى معانيها ، وإلى الحرية الكاملة ، والمساواة الشاملة ، والاشتراكية العادلة ، وحمى أتباع الاديان الاخرى ؛ وجعل لهم ماللسلمين وعليهم ما عليهم من واجبات وحقوق ، شعاره فى ذلك الآية الكريمة: ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، .

لقد كان أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان يقرران حرمان العال والصناع والموالى من الحقوق المدنية ، لانحطاط ما يمارسونه من من المهن ، وكان غيرهما يضع الرقيق والحيوانات في منزلة سواء . فأين هذا من سماحة الإسلام وسمو مبادئه ، التي سوت بين الناس جميعاً ؟

وأوربا المتمدينة اليوم لاترى بأسا من فرض الرق البشرى على الشعوب عن طريق الاستعاد، وتسوغ لنفسها إزهاق الأرواح، وانتهاك الحرمات، والحجر على الحريات في سبيل بسط نفوذها وسلطانها على الأرض. فأين هذا من عدالة الاسلام التي حرمت الاستعباد والطغيان والاستفلال في شتى صوره، وجعلت الشعوب المتأخرة المحكومة مثل ماللحاكين ؟.

والشعوب التى تتزعم مدنية اليوم لاترى أيضاً ضيرا فى تدمير المدن وقتل النساء والاطفال والكهول والمرضى، وإزهاق أرواح المدنيين بلا حساب؛ فى حروب منظمة، يعجز العقل عن تصورهو لها وفظاعتها. "فأين هـ ذا من شريعة الاسلام التي فرضت على المسلمين احترام حقوق الانسان حتى في الحروب، وأوصت بالمدنيين المسالمين خيرا، ونهت عن الاعتداء والسفك والنهب والحرق والتمثيل والتدمير والتخريب؟ حتى لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنده فقال لهم: وأوصيكم بتقوى الله، وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تفدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيراً فانيا ولا منعزلا بصومعته، ولا تحرقوا نخلا، ولا تقطعوا شجراً ، ولا تعرقوا بناء. ،

وبعد فلقد بلفت المساواة فى الاسلام المدى الذى يصوره الرسول الكريم بقوله: «أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كالم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربى على عجمى، ولا لعجمى على عربى، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر، فضل إلا بالتقوى. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد؟

ولقد ولى رسول الله بلالا على المدينة ، وفيها سادة العرب والمسلمين من الانصاروالمهاجرين ، وأسند إلى د مهران ، الفارسى ولاية اليمن وهو من صميم الفرس ، وأذن عمر وهو خليفة له لصهيب وبلال وسواهما من عامة الموالى بالدخول عليه قبل أشراف قريش وسادة العرب .

وبلغت العدالة فيه المدى الذى يصوره قول محمد بن عبدالله: « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وأن يغضب « على » لأن الحليفة عمر كناه يأتي الحسن فى خصومة بينه وبين يهودى ؛ وأن يقو

عمر في وصيته المخليفة من بعده : داجمل الناس عندك سوا. ، لاتبال على من وجب الحق ، ثم لاتأخذك في الله لومة لائم ... وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله ، . . وانظر وا إلى مافعله عمر حين ضربه مجوسي أثيم ضربة غادرة قاتلة ، أوصى به خيراً ، فقال : . أطيبوا طعامه وأحسنوا معاملته فإن أنا أفقت كان لى حق القصاص ، فأما قصصت وأما عفوت. وإن أنامت فاضربوه ضربة بضربة ، ولا تمثلوا به ، فإن الني صلى الله عليه وسلم شهى عن المثلة ولو في الكلب العقور ، .

بل لقد أمر المسلمون أن يعدلوا حتى مع خصومهم ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ، أن الله خبير مما تعملون ، .

وبلغت اشتراكية الاسلام مبلغاً كبيراً ، عايصوره التقول الرسول الأكرم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له ، . وفي حديث جابر بن عبد الله ، قال : كان لرجال منا فضل أرض، فقالوا نؤاجرها بالثلث أوالربع أو النصف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ، من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أحاه ، . وحجر عمر على قريش أن يهاجروا الى البلاد المفتوحة حرصاً على المتلاك أراضيها حتى لايضيقوا على عباد الله فقال : . ألا فإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده ، ألا فأما وابن الخطاب يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده ، ألا فأما وابن الخطاب على فلا ، . فضلا عن تحريم الاسلام للنظم الاقتصادية الجائرة : من ربا واحتكار وأكل لاموال الناس بالباطل . وقاعدة الاقتصاد فيه ، و فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ، كما أن قاعدة الاقتصاد فيه ، و فوله و ووس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ، كما أن قاعدة الاجتماع فيه قوله

صلى الله عليه وسلم: « لايؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه ،
ان مفاخر الاسلام في احترامه لحقوق الانسان وتأييده وحايته لما وفي وضعه لاصول التقدم الادبي والروحي والاجتماعي ، وفي ايقاظه الروح الانساني العام ، لهي مفاخر جديرة بالاشادة والتقدير . حرية بأن نفهمها و نتدبر معانيها ، و نقتبس من أصولها ما يحيي الروح ، ويوقظ العزيمة ويله راقد الفكر في شتى أرجاء العالم الاسلام ، وان الحير كل الحير في أن ينتبه الشرق الراقد الى أصول دعوة الاسلام التي جملهاو تناساها وتركها . وإنه لحرى بالمسلمين جميعاً أن ياخذوا بتعاليم محمد بغير تنقيح وتركها . وإنه لحرى بالمسلمين جميعاً أن ياخذوا بتعاليم محمد بغير تنقيح وتهدأ الفتن ، وتصحح الاوضاع ؛ فالعالم لن يحيا من موته الروحي الا اذا وتهذأ الفتن ، وتصحح الاوضاع ؛ فالعالم لن يحيا من موته الروحي الا اذا اخذ بتعاليم الاسلام ، التي لابد أن ينتهي اليها في يوم من الآيام: وسنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ،أو لم يكف بربك أنه على كل شي هي شهد ؟ »

وصدق الله العظيم حين يقول: «وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا، «اكنت تدرى ما إلكتاب ولا الأيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدى الى صراط مستقيم، صراط الله الله مافى السموات وما فى الأرض، ألا الى الله تصير الامور،

#### الاسلام ودعوات الاصلاح

الاسلام لايمنع قيام دعوات اصلاحية جديدة مادامت تهتدى بهداه وتترسم خطاه ، وتستضىء بنوره ، وتعمل على النهوض بالانسانية والسور بها الى آفاق الحق والحير والنور والسلام .

فالدعوة التي تسود العالم الآن وترمى الىنشرالسلام في أرجانه والقضاء على الحروب التي تهدده كل حين، والتي قامت على أسسها أخيرا هيئة الامم المتحدة، هي ـ اذا أصحت النيات فيها وأخلصوا لها القاوب ـ دعوة نبيلة تتلاقى وأهداف الا ـ لام العالية. وكذلك الشان في كثير من الدعوات الاجتماعية والسياسية والخلقية والفكرية والاقتصادية التي قامت في الحصر الحديث.

انما يجب – كما أشرنا ـ أن تقوم الدعوة على سلامة المبادى. ؛ وموا ممتها لأصول الحير والعدالة والحق ، وعلى سمو الغاية والوسيلة ، والادراك الصحيح لحاجات البشرية الرفيعة . على أن شخصية الداعى وقوة أيمانه بدعوته واخلاصه لوجه الله والانسانية فيها وبعد ادراكه لآداب الدعوة وأصولها أهم عامل في نجاح الدعوة وانتشارها .

قد تقول: وماذا يضير لو وجد بدل الواحد عشرون أومائة؟ واقول ان العبقريات العظيمة التي خلقت لتؤدى رسالتها في الحياة ولتنشر هدى الله بين الناس، ولتوقظ روح الإيمان في نفوس المؤمنين، ولترث النبوة في أعلى درجاتها وأكرم غاياتها، هذه العبقريات أندرمن الكبريت لاحر - كما يقولون - . وقل أن يجود بها الزمان، وفي الاثر المروى الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها ولقد

كسب الإسلام بعد حياة النبوة خيرا كثيرا على يد هؤلا. المجددين: فعمر بن الخطاب فى جلال شخصيته. وعمر بن عبد العزيز فى ورعه وزهده، والحسن البصرى فى عظمة نفسه وإيمانه ودعوته فله. والشافعى فى فقهه ودينه، وأمثال هؤلاء، لهم فى تاريخ الاسلام أثر مشهور. وللغزالى من الآثار فى حياة الاسلام وبجد الدين ماليس لاحد بعده .. وفى العصر الحديث كان الافغانى ومجمد عبده مثلا عالية فى خدمة الدعوة الإسلامية وبعث النهضة وتجديد إيمان المسلمين، وايقاظ الروح الاسلامية فى الشرق.

وبعد فنحن نريد أن يكون حملة الدعوة ودعاتها والقائمون بأمرها في مصر والشرق الاسلامي نجوم هداية ومصابيح رشاد وفضيلة ، وأن يخلصوا فى الدعوة إلى الله حق الاخلاص ، ويكونو اقدوة كريمة للمسلمين: عظمة نفس ، ونبل خلق ، وقوة عقيدة ، وسمو دين ، وأن يصبح كل واحد منهم الحسن البصرى فى إيمانه وخشيته ومالك بن دينار فى إسلامه ودعوته والثورى فى شجاعته وقوته وابن حنبل فى صراحته وعزيمته والغزالى فى جلال أثره على الاسلام والمسلمين . وما ذلك على الله بعزير

### رسالة الاسكلام في الحياة

رسالة الدين فى الحياة هى السمو بالعواطف والمشاعر ، وتهذيب الأخلاق والضائر ، وتطهير النفوس والعقائد ، ورعاية كرامة الإنسان خليفة الله فى أرضه ، والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات والشعوب . هى النهوض بالمجتمع البشرى ، والسير به قدما نحوالنور والهدى ، والطاولخير ، والعزة والحرية ، والأمان والسلام .

#### الاسلام شريعة الحير في المجتمع

الإشراق الروحى ، والفرح النفسى ، والتفاؤل والثقة ، والامل الواسع فى الحياة ، والاطمئنان والاستقرار الداخلى فى نفوسنا . .كل هذه أمور وأشياء تنقصنا أفرادا وجماعات وأمة .

فالقلق والإضطراب والكآبة النفسية كلها ظواهر عامة واضحة في حياتنا ، غالبة علينا ، ذائعة بيننا .

العامل والتاجر والصانع والموظف ورب الأسرة ورئيس المصلحة ووزير الدولة، لاتهدأ لهم نفس، ولا تستقر لهم حياة ، وينشدون الرضا النفسي فلا يجدونه.

والشباب والفتاة والتلبيذ والطفل: يبحثون عما يشيع الفرح والبهجة والسرور في قلوبهم فلا يعثرون عليه .

والزوج والسيدة والام والابن والاب : يطلبون في المنزل والاسرة الاطمئنان والوداعة والسعادة فلا يعثرون لها على ظل .

هـذه الظاهرة العامة فى حياننا تؤلمنا وتقض مضجع الضورين على حاضر هـذا البلد ومستقبله ، وينشدون لها العلاج ، ولا يسعفهم الدواء .

يقول البعض إن مرد ذلك إلى الاستعار ، وآثاره الأليمة ، وأياديه الحفية ، في كل ناحية من نواحي حياتنا الاجتماعية العامة والحاصة . . ، ونحن نقول : وما أثر الاستعار في نفوسنا ، وكيف أمكن أن يتغلب على منعتنا وقوتنا الداخلية ، ونحن لم نكن في وضع أسوأ من بولندا في

تاريخها القديم، ولا من المانيا في تاريخها الحديث؟. بل إن الرجل العادى ينطق في سخرية هارئة ويقول: إننا لم نفقد في عصر الاحتلال إلا حريانيا العامة، وقدرتنا على التصرف في مواردنا الاقتصادية، ولكننا فيما تلا ذلك من عهود فقدنا ماهو أكثر من ذلك وهو ثقتنا بانفسنا، وإيماننا بقوميتنا ومستقبلنا.

مصر، أثراً للاستمار وللمهود الماضية التي عشنا فيها خاملين بعيدين عن مصر، أثراً للاستمار وللمهود الماضية التي عشنا فيها خاملين بعيدين عن منابع التقدم والقوة. ولكن كيف تركنا الفقر والمرض والجهل كل هذا الزمن الطويل دون علاج؟ ولم ضعفنا أمام هذه الاعداء ولم نجابها بقوة المدافع المتحمس المؤمن بقضية الاصلاح؟ . وها نحن أولاء نحارب هذه الاعداء ، فلا نتقدم خطوة واحدة ، ولانوفق في استئصال هذه الامراض الخبيئة من محيطنا العام .

ويقول آخرون إن سبب ذلك هو ضعف إيماننا بأنفسنا وبحقنا في الحياة...إلى غير تلك التعليلات التي نقرؤهاونسمعها من أفواه الساخرين والمفكرين .

ولكنى أؤمن ، وأكرر ما أؤمن به فى كل مناسبة ، وسأظل أكتبه وأسجله فى كل وقت ليتدبره الشعب عامة ، أومن بأن هذه الكآبة النفسية العميليّة التى تأصلت فينا اليوم إنما مردها إلى أننا صرنا نعبش بلا دين

الدين وحده بماله من قدرة ساحرة فىالقلوب،وسلطان على الارواح، هو الذى يستطيع أن يملاً حياتنا سعادة ورضى وطمأنينة ، وأملاوبهجة ذِهُلُ تريان جمال الحياة في غير هذا التنوع الساحر، وتلك الاضداد الجيلة المتعاقبة ؟

ضدان لما استجمعا حسنا والضد يطهر حسنه الصد فلم لاتكون الحياة ياصاحي شوبا من الجد الحازم واللهو الطاهر، ومزيجاً من يقظة العمل ومرحالعاطفة، وأطرافا من العمل المتصلواللعب المباح، وفنونامن الصرامة والابتسام.

لوما تقتديان بالطبيعة والفطرة ، فتكون فى أخلاقكما رقة اللسيم وشدة الاعاصير وهدوء البحر وعنفوانه وزرقة السهاء الحالمة وصخب الرعد المدوى . فأما العبوس دائما ، أو اللهودائما ،ففهما الشقاءوالنصب:

أما أخو الجد الدائم فحسبه ما قدم من ترمت وانقباض ، وليفتح عيليه على الجال ، وليأخذ بقسط من المرح ، من هزله لجده ، ومن لهوه لنشاطه ،ومن الأطراق والكآبة إلى الضحك والتفاؤل: وليبسم كاه تبسم الزهور النضرة ، ويضحك كما تضحك الأقحوانة الندية وليفرد كما يغرد الطائر الشادى ، فني تنوع حياته ما يحفزه على العمل ، ويحول بينه وبين السآمة والملل ، ويحفظ عليه صحته وشبابه، وعزيمته وقوته. وهل الكآبة والحزن إلا يأس من روح الله ، يتدان الشعور في النفس ، ويعكسان والحزن إلا يأس من روح الله ، يتدان الشعور في النفس ، ويعكسان الأوضاع في العقل . ويقلبان المعاني في الروح . . بحسبه ما مضى ، فان المنبت لا أرضا قطع ولاظهراً أبق ،

وأما الآخر حليف اللهو وفق اللعب، فليعلم أن الحياة شائك، تقبل ثم تدبر، وتبشر ثم تنذر: وفي إقبالها خديعة، وفي إدبارها فجيعة، ليأخذ من نفسه لنفسه، وليتزود من يومه لفده. وليندب نفسه لعظائم ومحامد الآخلاق ومكارم المثل، وليترك لهوه وبجونه، وعبثه وفتونه،

قِبَلِ أَنْ يَقْحَ فَرِيسَةٍ فِي بِهِ الْأَحِدَاثُ وَالْهَيْرِ ، فَيَحَرَّ صَرِيعاً بَيْنَ نَابٍ اللَّيْثُ وَالطَّفْر

إن النفس المترفة إذا وقعت في ريب النكبات كانت كالطفل الغرير في منم أسيد شديدً، لأعاطم أمنه ولا نجاة. والمترف الممعن في ترفه. يرقص على الحافة البر سطيق يوشك أن يهوى في غيابته، ويتردى في ظلمته، فلا بجد من ينقذه أبداً

أَمْ عَنْكُونَ الْحِياةُ لِيعِيشَ فيها المُترَفِّمُونَ المُتبطُّونَ ، بل ليكدَّح فيها المُعاملُونَ المجدُّونِ الساعونِ في مناكبها

إن الترف من غرائو الأنوثة وسمات العجر والحور، وداء شديد الوبال، يدع صاحبه عاجراً عن مقاومة الشدائد، ومجاهدة الأهوال، يأئساً من روح الله ورحمته، يعمه في سكرته، أو ينتحر من محنته، أو يتندل إلى حمأة الشر والرذيلة، فيكون جر ثومة فساد في المجتمع، ورسول شقاء إلى الأسرة وجناية سوء على الأبناء ولايؤال الترف مهلكة للحضارة، ونذير الشقاء للامم والجناعات والأفراد، ولايؤال الناس في رحمة الله حتى يترفوا، فيسقطوا في هوة الرذائل، ويفقدوا عنصر القدرة على الكفاح في الحياة، فيأخذهم الله بعذاب شديد، ويصبحوا آية للمتوسمين، وعظة للاجيال وإذا أردنا أن ملك قرية أمرنا مترفيها فضيقوا فها، فتي علمها القول، فدم ناها تدميراً.

رويدك يا أخا النزف ، أقصر من عنانك ، وتبصر في أمرك ، ودع هذه الحياة اللاهية ، وأقبل على الحد ، وانشط للممل ، فني ذلك يا أخي لمك حياة ورضي وطمأنينة وخير 

#### الدين علاج هذا المجتمع المريض

تؤمن الامم الراقية بماضيها فتجعل مفاخره أنشودة يرددها الكهول والاطفال ، وجلاله حمى يحافظ عليه الساسة والابطال .

ثم توثق الصلة بين ماضيها وحاضرها فتنسج حول تقاليدها وعاداتها سياجا من التقدير والإجلال ، وتمهد لها بين أحضانها سبل الحياة والبقاء، محافظة على ترات السلف، وآثار الأقدمين

أما مصر فلا تلمح فيها إلا حربا شعواء على القديم، وتمردا عنيفا على الماضي المجيد، وإيثارا للتجديد بالتقليد .. رأت الغرب فأكبرته، وأبصرت مجده وقوته فشايعته ، وخالطت الغربيين فقلدتهم ، وقالت : مالى والمقومية والماضي والماضين ؟

أرأيتها وقد تنكرت لقديمها فنسيته ، وخرجت على دينها فهجرته . وعبثت بقوميتها فحطمتها . وتهاونت بتقاليدها فتركتها ؟

ماذا جنى الماضى حتى ننسى أيامه . وما وزر القومية حتى تضيع بين المجحود والاهمال ؟

تلك هى الفتاة السافرة ! أودى بها السفور إلى مهاوى الشقاء.. وهذه هى الشبيبة الناضرة أمات ضميرها إغراقها فى الأهواء .

وهذه الأمـــة تريد أن تطير إلى العلاء ، فيأبي عليها جناحها المقصوص ما تشاء

هذا هو المجتمع المصرى يئن من ذوق مريض ، وخلق مهيض ، وقومية محطمة ، لا تقوى على البقاء . دعونا لتعزيز الشباب بالدين، ودعم الشعب بالخلق . فثار المضللون وقالوا : دون ما تطلبون السهاء .

وقلنا: امرجوا التشريع المصرى بمفاخر التشريع الاسلامى، وبددوا هذه الظلمات بمصباح الهدى والرشاد، فقالوا: هذر وهرا.... فسبحانك بارب الارض والسهاء.

هذا وحى الاسلام ما زال يا قوم يخفق فى قلوب المسلمين ، وصوت الايمان ما زال يرن فى أذن المصريين ... فاتركوا هذه الصلالات .

ألم يروا موسوليني من قبلوهويدعوشعبه باسم الامبراطورية الرومانية إلى المجد، وينفخ في أمته ببوق الماضي روح الجد والعلاء

ثم ألم يسمعوا رئيس أساقفة كنتربرى وهو يحذر صاحب الجلالة ادورد من أن يخرج على الدين ؟ فنزل عن العرش إجابة لداعى التقاليد والعادات .

تلكوسواهامثل عليا لتمجيد القومية، فهل من مذكر ياطلاب العلياء؟ ما التجديد العصرى الذى نعيش فيه ويدعون إليه؟ إنه تقليد للغرب، وفناء للطابع المصرى الموروث عن الأجداد والآباء.

المجتمع مريض فأين الاساة؟ هذه قوميتنا وذلك ديننا فيهما الدواء ومنهما ينبثق الشفاء .. يا باعث النهضة شيد النهضة على دعامة وطيدة من الأخلاق . . ويا قائد الوطن هذب الشباب بتعاليم الدين ، ففيها الحياة . . وهذا الوطن وديعة في يديك ، وتلك النهضة أمانة في عنقك

إن الدين كما يقرر . بيير جانيه ، كان الوسيلة للمحافظة على الروابط الاجتماعية في الامة ، وإن أكبر خدمة قدمتها فكرة الوحدانية مي

توحيد القضاء بين قبائل كانت تتطاحن فصارت تتضامن ، وجاء الدين بفكرة الآخوة ، وقال برابطة أوسع من رابطة الدم

ويعتقد جانيه، أيضاً أن الدين جاء ليعوض نقصاً في الحب ، وقال: إن الحب عند رجل الدين هو شيء في أعمق أعماق أنفسنا، وهو أساس الكائن، والصوفية تنادى باستمرار: أحب ثم أحب ثم أحب .

إنه إذا كان الدين كما يقر رالباحثون رمز الحب الحنى وتحول للشعور نحو الصلة الطبيعية التى تربط بين الافراد ، فعلينا أن نرعى هذه النزعة وأن ننميها وننظمها .. ويجب أن يكون بعث روح الإيمان هو الغاية التي يرى إليها المعلم، في الأمة التي تبحث عن سبب للهضة والحياة والتقدم ..

**'**Φ Φ Φ

إن ظهور شخصية الأمم فى جميع مرافق الحياة ، وسائر نواحى النشاط المادى والأدى والثقافى ، أهم ما يلزم لها فى حياتها .. والأمم الفتية التى تسود فى حلبة الشعوب ، هى التى تستمد شخصيتها من تاريخها وعقائدها وميراثها الروحى الطويل الذى عمل فى تكوينها على مرالاجيال والقرون

ومن بواعث الأسف أن يكون اتجاه كثير من المفكرين فينا ، إلى أن نترك ماضينا الطويل ، ومقوماننا المصرية العربية الاسلامية ، وأن نقى فى الغرب ، ونستضى بنوره . . إن كانت المادية والخلاعة والإلحاد تسمى نوراً .

هؤ لا هم بعض إخوا ننا، الذين يرمون الوطنية المصرية بسهامهم، ويحاربون الشخصية القومية بكل جهدهم، ويريدونها إباحية ماجنة، ويسارية محطمة وخلاعة آئمة، وفناء في الغرب ما بعده من فناء

إننا ندعوكل مصرى إلى أن يعتر "بدينه، ففيه له الحير والفلاح ، وإلى أن يعتربوطنه وقوميته ، وإلى أن يعتقد أنه كان معلم الشعوب وأستاذ الامم، وأن بذور الحضارة العالمية إنما هى من غرس يديه ، وأن المدنية العالمية كانت فى القديم تفتخر بالانتماء إليه .

إن ديننا لهو جماع الحير والفضائل، ومصدر الخير والعزة والقوة، وراعى الحرية والكرامة. . فلنعتز به يعزنا الله.

#### 

تسالني عن رأبي في موتف الازهر وواجبه حيال المبادئ الهدامة التي تنشر دعاياتها السامة في مصر والشرق العربي ، والتي تريد تدمير كل ما يعتر به الشرق الاسلامي من تقاليد ونظم ومقومات ، سواء في ذلك الصهبونية والمادية والشيوعية وكل ماهو متطرف من المبادئ والافكار والنظرات .

ورأيى أن قيام الازهر بإداء رسالته الثقافية والدينية والروحية في مصر والشرق الإسلامى ، أداء كاملا ،كفيل بأن يقضى على كل خطر قريب أو بعيد ، وأن يعيد ثقة الناس ، وإيمانهم العميق بالإسلام ، إلى ما كان عليه .

فالدين الإسلامى فى جوهره ، شريعة النظام والسلام والوثام ، ودين الحرية الشخصية والآمن الاجتهاعى والآخا. البشرى ، وهو من أجلذلك يحارب الفوضى والاضطراب والشقاء، ويحارب الطفيان والإرهاب وكل ما يحول دون تمتع الفرد بحريته والمجتمع بأمنه والبشرية بالسلام والاخام المنشودين .

والدين الإسلامى فى اشتراكيته العادلة ، ومبادئه السمحة الواضحة ، وفى عمله على الثهوض بالمجتمعات والشعوب فى ظلال التعاون والمحبة ، وفى رعايته لمصلحة الفقير والغنى جميعا ، وفى وضعه للمبادئ العامة التي تكفل للانسانية الآمن والتقدم والرقى؛ ذلك الدين هو العسلاج الأول والآخير لكل ماجدمن متطرف الآراء والمبادئ التي تعمل للهدم قبل أن تعمل للبناء والتعمير

وقيام الأزهر بنشر رسالته التيهى في صيمها رسالة الإسلام الكريم، دوا، ناجع للقضاء على أمراض وجراثيم هذه الدعايات السامة، إذ ستكون مبادئ الإسلام ومقاصده الانسانية موضع الطمأنينة الروحية والرضاء النفسى، في نفس العامل والفلاح والتاجر والصانع والموظف والحاكم والمدير والوزير والامير، وفي نفس كل إنسان يؤمن بشريعة الإسلام دين البشرية الخالد، مما سيكون ذا نتائج خطيرة في توجيه الحياة في الشرق الإسلام، وفي خلق جو جديد ترفرف فيه أجنحة السسلام والاخاء والحرية، والحضارة والنور والعلم والمرفان.

#### قووا الاخلاق بالدين

الأخلاق كلمة عظيمة ، تسرى بالعقل الإنسانى إلى مواطن الشرف والكرامة والعزة

هى تلك القوة العظيمة التي تحيى الهمم فى النفوس ، وتبعث النور فى الأرض . -

هي هذا الملك القوى والسلطان العظيم ، الذي يحارب الضلال والشر/

وينشر راية الحق والفضيلة ، ويرفع أعلام الحير والعدالة .. هى الروح الأمين ينزل على الإنسان فيصله بربه، ويهديه بقلبه إلى كل صالح وجليل هى هاته القوة الصادرة عن النفس المنبعثة من القلب التى توجه عمل الإنسان إلى ما يراه خيرا وكمالا وحسنا وجمالا .

هى هـذا الحارس القوى الذى يفتح للنـاس الأبواب لـكى يدخلوا منها إلىحقائق الفضيلة ، ومجالى الخير والسمو

هى رأس مالنا الذى نربح به كئيرا، وندرك به آمالنا فى الحياة، وهى أساس حياة الأمم ومجد الشعوب

وانما الام الاخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا فما سعادة الام -كما يقول أحد الحسكاء - بكثرة أموالها . ولا بقوة استحكاماتها، وإنماسعادتها بأبنائها الذين تثقفت نفوسهم ، وبرجالها الذين حسنت تربيتهم . واستنارت أبصارهم واستقامت أخلاقهم . فني هؤلاء سعادتها الحقة وعظمتها الصحيحة .

وبمقدار ما يسود العالم من أخلاق فاضلة وعادات صالحة وخصــال طيبة وأعمال شريفة ، يكون رخاؤه وسعادته وأمنه وطمأنينته

إن الضمير هو الرقيب على أعمالنا، وهوالمقياس على صلاح أو فساد أخلاقنا . هو الذي يرغبنا في الحير ويحذرنا من الشر،فإذا قويناه بالدين، ونميناه بالعلم والتهذيب والثقافة ، قادنا إلى الحير وإلى الحق والفضيلة،وإلى سعادة الدنيا ، وشرف الآخرة .

فلنعتز بالأخلاق، ولنتبع أسلافنا، ولنهتدى بهدى ديننا، ولنوقظ في،

فى نفوسنا الصمير ،ليؤجج فيها شعلة الحير ، وليدفعنا إلى الطريق الراضح ، والعمل الصالح ، والحلق الكريم .

فبذلك نحوز رصاء الله ومحبة الناس ، وبجد الدنيا وكرامة الآخرة . ]

#### الشباب والمثل العليا

الشباب في وصر دعامة النهضة، وقوام حركة البعث والأحياء، والمنادون دائما بحق الوطن والعروبة والشرق في الحرية والشرف، وهم القادة للثورات الادبية والاجتماعية والسياسية، وعنوان الرأى العام المثقف المستنير المثوثب المتطلع لمجد الحياة وعزتها و

بجهود الشباب انتصر الوطن فى معارك الحرية ، وقامت معالم بهضته الاقتصادية الوثابة، وسارت حركة الاصلاح والتجديد فى مصر خطوات واسعة جبارة ، وعلى سواعده الفتية ترتفع صروح النهضة الاجتماعية التي تبشر بالخير الكثير .. ومرافق البلاد العامة مدينة لنشاطهم و تضحياتهم، وحياتنا الادبية تنمو و تزدهر بفضل الشباب وما يبعثون فيها من حياة . ومن حق الشباب أن يعترف الناس بفضلهم ، وأن يفسح لهم الشيوخ دائما طريق العمل والجهاد ، وأن يلقوا من التشجيع والعطف ماهم جديرون به وبأكثر منه . ولكن الاثرة تدفع الكثير من شيوخنا عفا الله عنهم الى عاربة الشباب أن يعاتبهم ومستقبلهم وكل ماهو عزيز على الناس والانسانية .

أولى بنا أن تؤمن بأن الحياة الانسانية تعاون مستمر، وأن الناس أسرة واحدة: لصغيرهم العطف والرعاية والتهذيب والتوجيه، ولكبيرهم الاحترام والتقدير والتوقير. وأن على كل إنسان أن يناضل في ميدانه مع ارتباط الجميع بنظام واحد، وشعورهم شعورا واحدا، وأن تكون مقومات حياتهم الادبية والفكرية والاجتماعية متحدة النواميس والاتجاهات والاهداف.. وذلك نفسه هو مايدعو إليه الاسلام دين البشرية الخالد.

أيها الشباب: آمنوا دائما بالمثل العليا للحياة ، التي أن بها الاسلام الكريم، فالذين يشرفون على أقداركم ومستقبلكم يرون أن يحولوا بينكم وبين أن تنالوا حقكم الكريم في الحياة، وموجة الزحام في موكب الحياة تقف سدا منيعا أمام الكثير منكم حين يخرج إلى ميدان الحياة العملية . فإذا ماكتم أقوياء بروحكم وخلقكم علمكم وبإيمانكم الوثيق بأنبل مافي الحياة بل مافي دينكم الكريم من موثل وأفكار ، وبعملكم بهذه المبادىء ولهذه الغايات والمثل ، وبجهادكم الدائب للنهوض بأنفسكم ومجتمعكم ووطنكم، وبسعيكم المستمر لتكونوا شيئا مذكورا في الحياة .. إذا ماكنتم ولوطنك، فستنتصرون حتما في معركة الحياة ، وستدركون آمالكم الشريفة الوفيعة فيها .

جاهدوا جهاد الأبطال ، لتجعلوا حيانـكم كريمة عزيزة قوية ،واقتدوا يمن سبقكم من عصاميين وعبقريين ، شقوا لأنفسهم طريق الحياة ، وبنوا مستقبل بلادهم وشعوبهم لأجيال مديدة .

إنكم فى نضرة الشباب، وريعان الصبا، فماذا عليكم لو دأبتم على واجبكم المقدس فأديتموه كاملا، وقضيتم كل دقيقة من أوقات حياتكم فيها ينفعكم وينفع الناس... إن الحياة للاقوياء، ولم يعد هناك بعد أن كادت

تنهار صروح الأخلاق والفضائل ـ موضع لكمات العدالة والرحمة والايثار . فاعملوا وكافحوا ، وستنتصرون باذن الله في الميدان.

آمنوا بافتوبدينه، وبالمثلالعليا للانسانية، وبكل ماهوجميل ونبيل في الحياة . . وافته معكم ولن يتركم أعماله

#### الاصلاح الاجتماعي في الريف بيدأ من المسجد والمدرسة

فى هذه الأحداث العاصفة ، التى تفشى ظلماتها العالم كله ، ترتفع فى أفق الحياة المصرية صيحة الاصلاح الاجتماعى بمن أشربت قلوبهم حبه ، من قادة هذا البلد ومفكريه ، الذين يؤمنون بأرب الحاضر يجب الا يلهينا عن المستقبل وأن أعباء اليوم الفادحة لايجوز أن تنسينا نبعات الغد المرتقب ، الذى تتطلع اليه بلادنا الفتية الطامحة ، لتدوأ مكلها الرفيع بين الامم العظيمة ، التى تحمل مشعل النور والحضارة والديمقر اطية .

ومن بشائر الخير أن تسير دعوة الاصلاح اليوم بخطوات عظيمة سريعة إلى غاياتها المنشودة ، مما يبشرنا بعهد جديد تحيا فيه أمتنا حياة القوة والفضيلة والعزة والسلام

وليس عجيبان تؤتى هذه الدعوة أكلها فى الغدالقريب ، فقد حمل أعباه رسالة الاصلاح الاجتماعى قائد بحب للاصلاح ، غيور على مصالح وطنه وأمته، دائب السعى فى كل ما يعود على الحياة المصرية بالنفع والخير، ولازال يسير بسفينة الاصلاح ـ على هدى و بصيرة لل شاطى التوفيق والسداد ، وينفخ

فى شعلة النهضة من روحه المؤمنة بمجد الوطن وعظمته ، إيمانها بدعوة الاصلاح ورسالته ... والريف من غابر الزمن يتطلع إلى يدالإصلاح تشق دروبه ، وتضىء مسالكه ، وتنقذه من الظلام والأهمال والفوضى ، وتدفعه إلى الأمام : ليتعاون مع بناة النهضة ويمشى فى قافلة الحياة ، ويشعر بكرامته على الدولة ، وأهميته فى المجتمع ، وحقه على الشعب .

لا يصح فى العهد الذى ننشد فيه لوطننا العظمة والقوة والمجد أن نترك ثلاثة أرباعه مثقلا بأعباء المرض والجهل والفاقة .

ولا يصح فى عصر المدنية والنوران يقيم الريف على بداوته وسذاجته وأميته ؛ كما كان منذ مئات السنين ـ لا تشع فى جوه أضواء المدنية، ولا تشرق فى آفاقه أطياف السعادة ، ولا تبسم فى أرجائه وضواحيه نضرة الحسن ، أو اشراقة الجال .

فنى عهد المساواة الاجتماعية، يعيش الريف المصرى بين المدن المصرية مجروما من رحمـــة الاصلاح ، يائسا مر روح المدنية ، فاؤه الآسن، وليله الداجن ، وعيشته الحشنة القاسية ، وطرقه المعوجة وحاراته العنيقة وبيوته الخاشعة التي تتجهم لها الحياة ويطيف بهـــا شبح البؤس والشقاء هي كما كانت بالامس ، وقيل الامس، لم تمتد اليها يد الانقاذ، ولا غشيتها ملائكة الرحمة، ولا حفلت بهـا أسباب الصحة والعمران .

ما أجدر الريف الاصلاح وما أبطأنا عنه . . حرى بنا أن تتضافر

الجهود وتتعاون العبقريات، على النهوض به، فإن ذلك سبيل النهوض بالأمة وخلقها خلقا جديدا.

نحن في عصر نسمى فيه لاستثار جميع ثرواتنا الاقتصادية، ونكاد نطير بشراً إذا عثرنا على منجم من حديد أوينبوع من بترول. ونحن مع ذلك نترك الريف يتعثر في ظلام الحيرة، ويتردى في مهاوى الفاقة.. لم نحرص على استثار مواهب أبنائه ونشاطهم استثارا صالحا يتلاءم وما نطمح إليه من غايات عظيمة لهذا الوطن الذي نقدسه ونفديه.

إى وربى لقد تجاهلنا شأن الريف، وتناسينا أنه يد الأمة وساعدها القوى . وأنه مصدر ثروتها وعماد بهضتها، والمنجم الذى نستمد منه المال والرجال والحياة .

كم فى الريف من عبقريات لم نكشف عنها صدأ السذاجة . ولم نغرس فيها حب الطموح والاقدام. فجما ما أودع فيها من وحي وإلهام ، ولعلنا نجد فيه – لو عنينا به – من العبقريين من يهز ذكره الدنيا ، ويناوى عبده الحلود .

ما أصدق الشاعر الانجليزى توماس جراى فى كلمته الخالدة عن الريف:

« لعله يرقد فى هذه التربة المهملة قلب كان بالأمس مفعا بروح سماوى،

وأيد كان فى مقدورها أن تهز صولجان الملك ، أو تحرك قيثارة الشعر

بألحان الخلود ، .

حاجة الريف إلى الاصلاح , وحاجتنا إلى إصلاحه ، وجدارته بأن نجد فى إنقاذه ، مما لا ريب فيها ، فهل من سبيل إلى الاصلاح، تمشى فى مناكبها، لنقيم ما قعد به الزمن ، ونرفع ما وضعته الاحداث .

نع .. هذه سبل الاصلاح أدعو إليها على بصيرة ، غير يائس من أن نرى فى المستقبل القريب حركة النهضة فى الريف مشمرة مزدهرة، فأنه لا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس ، وإن هبوط مستوى الحياة فى الريف لاعظم حافر لنا على الحزم والجد فى إنهاض الحياة الريفية من جميع نواحيها الروحية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والخلقية والثقافية ، ليكون الاصلاح عاما شاملا،حتى تجتمع لقرانا المصرية جميع أسباب القوة والحياة .

لنوجه عنايتنا إلى مسجد القرية ومدرستها ، فتختار لهما الأكفاء من الرجال، الذين نشأوا نشأة قوية ، فآمنوا بالواجب ، وشعروا بالتبعة ، وتفانوا في نشر مبادى ما الثقافة والاصلاح بين إخوانهم الريفيين ، تفانيهم في القيام بأعباء الحدمات الاجتماعية الجليلة .

وليتعاون شباب القرية المثقف مع المسجد والمدرسة في أدا. هذه الرسالة وتوجيها، ليشعلوا في قلوبهم نارها، وليظلوا دعاتها وأنصارها، حتى توتى على مر الآيام ثمارها. ثم ليكثر الوعاظ والمرشدون الاجتماعيون من زيارة الريف، وتعهد أموره، وللعملوا على إيقاظ حياته الروحية والاجتماعية، عما يلقون من محاضرات، حتى تختلط بنفوس الفلاحين بشاشة الايمان، وتتجدد في قلوبهم عظمة العقيدة، وتقوى في قلوبهم معانى المرودة والفضيلة ومخايل الطموح والأمل والقوة.

ثم لنحسن مع ذلك اختيار موظنى الريف عامة ، ولنراع فيهم ناحية الثقافة ، كما راعينا جانب الثروة، ولنوجههم توجيها اجتماعيا جديدا يحببهم في العمل على إنقاذ الريف ، وتوفير وسائل السعادة له ولبديه

وعلينا أن نرفع مستوى الحياة الاقتصادية فى القرية ، فانه لن ينهض فيها إصلاح إلا إذ بذلنا الجهود الجبارة فى تحسين حالة الفلاح الاقتصادية، فكثير من آلام الريف تعود إلى الفقر الجائم فى ظلاله الحزينة الوادعة ، وما برح الفلاح المصرى يعيش فى ظلامه الحالك ، لا يشرق فى حياته شعاع من رجاء ، ولا زال يستغل أرضه كاكان يستغلها أجداده الاولون .

وعلى الحكومة وكبار الملاك وأعبان الريف أن يتضافروا في سبيل الإصلاح الاقتصادى في الريف، فينشئون فيه الكثير من جمعيات التعاون الزراعية ، التي تفتح للفلاح أبواب العمل وتخفض له نفقات الانتاج ، وترفع قيمة انتاجه الزراعي ، وتدأب على تركيز حاصلاته الزراعية ، وتتوسع في زراعة شي المحصولات، توسعها في تشجيع الصناعات الزراعية الصغيرة ، وتقرض الفلاح ما يحتاج إليه من مال ، وتذلل له استثمار أرضه ، يابحاد الآلات اللازمة له ، حتى يجد أمامه جزءا من الفراغ ، يقضيه في تثقيف عقله ورياضة جسمه ، والعناية بصحته وأسرته . . ومناشر الحكومة مكاتب التعليم الأولى الصناعي والزراعي خلال الريف . منها من غايات التسليف الزراعية أكثر مرونة ، وأجدر بتحقيق ما يرجى منها من غايات ... وهناك واجبان خطيران آخران :

أما أولها فرفع مستوى القرية الصحى بكل وسيلة وسرعة ، فقد أذف الوقت الذي يجب أن ننشى. فيه بكل قرية مستشنى يسهرعلى علاج الفلاح وإرشاده إلى الحياة الصحية الصحيحة الكفيلة بتكوين جيل

جديد ، يكون أقدر على الدفاع عن حرية الأمة وكرامتها وأدا. رسالتها ا بين الام والشعوب .

وأما الآخر فهو إنشاء مجلس قروى فى كل قرية ، يتعهدها بالتنظيم والتنسيق ويقوم بأعباء الإصلاح فيها ، ويبث وسائل الصحة والعمران بين ربوعها، ويكون رسول السعادة إلى هؤلاء الريفيين البائسين .

إن دعامة الإصلاح هي أن نؤمن به و ندعو إليه و نخلص في الاضطلاع بأعبائه ، ونجد في تحقيق ما نصبو إليه من أحلام، غير عابئين بما يصيبنا في سبيلها من آلام ، ولا منتظرين ما يأتى به القدر ، وتسفر عنه وجوه الأيام إن الزمن يطير بجناحي طائر، ولا يدب دبيب السلحفاة، فعلينا أن نهي وطننا مستقبلا أعز وأرفع من الحاضر والماضي، مستقبلا تحيا فيه القرية والمدينة مما على قدم المساواة والآخاء حياة القوة والسعادة والرخاء .. والمسجد والمدرسة في القرية هما ركنان كبيران من أركان إصلاحها ، فني المسجد تهذب الروح وتطهر الأخلاق و توجه الشبيبة .. وفي المدرسة تربي المسجد تهذب الروح وتطهر الأخلاق و توجه الشبيبة .. وفي المدرسة تربي بناء المستقبل ، وينشأ الجيل الجديد للأمة . . ومن أولى من المدرسة والتأخر والجود والانحلال والخول والهمجية والفوضي ؟ وأليست هي التي تنشر الأخلاق والفوائل، وتدعو إلى النظام والعمل والكفاح والاتحاد، وتربي النشء والجيل الجديد للامة ؟ ثم أليست هي التي تخرج الزعماء والقادة ورجال الاصلاح والاقتصاد والسياسة وأقطاب الأمة ؟

نعم إن المدرسة مصنع يصنع تاريخ الأمة حقا ، لأنها تخرج هؤلاء الأبطال الذين يصنعون تاريخها ، وتربى النشء الجديد الذي يقوم على سو عده مجدها وجلالها وحريتها وشرفها وكرامتها . . وهي التي تصنع

الحضارة لأن أبطال الشعوبورجالها هم خريجوا المدرسة الذين أدواو اجبهم كاملا نحو بلادهم والإنسانية عامة ، فوق أنها تحيى فى الأمة وفى أبنائها روح التقدم والحضارة والطموح والعمل ، مما يعد خير ذخيرة لتراث التقدم الإنساني .

والعلماء الروحيون هم الذين يؤدون فى القرية واجب التثقيف والتهذيب والارشاد، فى المساجد والمجتمعات العامة، ويقومون بالصلح بين الناس، وبتوجيه الفلاحين فى شئون دينهم ودنياهم، وبمحاربة الافكار الهدامة والمبادئ الفاسدة والآراء الزائفة، وبالمساهمة فى حفظ الأمن بما لهم من نفوذ دينى روحى كبير.

إن الوسيلة لدعم القرية المصرية وإصلاحها هي أن تملأ الوظائف المتصلة بالقرية وفلاحيها بعلماء ممتازين ، يمكنهم إرشاد الجاهل ، وهداية الصال ، وتقويم المعوج، وتهذيب الآخلاق ، وتثقيف العقول ، وإحياء الروح الديني في نفوس الشعب ، لأن ذلك وحده هو العلاج الصحيح لكل أمراض المجتمع وعلله وأسقامه .

#### الدين ومنع الحمل

قرأ تمانشر في هذا الموضوع في الصحف، وإنى لأعجب من رأى الذاهبين إلى أنه غير جائز في الدين، وأن منع الحل جائز للفرد، وليس جائزا للمجتمع كله، وهل يتكون المجتمع إلا من أفراده ؟. على أنه إذا كانت هناك مصلحة تقتضى عدم جواز التفكير في إباحة منع الحل كقانون يمكن المجتمع العمل به، فإن الذي يقدر هذه المصلحة هم علماء الاجتماع، مادام

الاصل في الحسكم الشرعى في الموضوع الجواز ، ومادام ليس في منع الحمل جناية على النفس.

إنى أدى أن منع الحل لايقصد به سوى رعاية مصلحة الابناء في المستقبل، وتحسين نوع النسل، ولا ينافى ذلك قوله ﷺ: تناسلوا تكثروا ،

بل إنى لارى أنه قد يكون منع الحل واجباً شرعا على الرجل والمرأة ،كما إذا كان أحد الزوجين مريضا مرضا خطيرا يورث أو يرجح انتقال عدواه إلى الابناء :كالسل والجذاموسواه ، وكما إذا كان الزوجان في ميدان القتال ولا يستطيعان أداء واجبهما في الدفاع عن الوطن مع أعباء الحل ومشقاته الجسمية والمالية وسواها . وقد يكون منع الحل محبوبا كما إذا كان الزوجان مسجو نين مثلا ويعلمان أن حياة ابن وليد في السجن معهما غير متيسرة ، إلى غير ذلك من الحالات...

#### الزواج بين المادة والروح

ياهادى الطريق جرت: لقد ذوت الوردة الناضرة ، ودجت الآمال المشرقة ، وقرحت الجفون الغريرة ، ولبس هذا الجال الساحر في نضرة الشماب رداء المشيب .

كيف يغرك وسواس الذهب، ويفتنك شيطان الطمع، فتبيع هذا القلب الطاهر، والشباب الناضر، بشمن بخس، وعوض زهيد؟ فتعاشر بنتك ذئبا غادرا، ووحشا ضاريا، جعلته لها زوجا، لانه من الاثريا. لقد حكمت فيها الليالي بجورها

وحكم بنات الدهر ليس له رد.

ى جناية على هذه الزنبقة الفضة أكبر من أى تحول بينها وبين سعادتها المنشودة ، وأن تعذبها بآمالها العذاب ؟

ليست المصاهرة حيلة لجمع المال ، ولكنها وسيلة لبناء الأسرة ، ودعم كيان المجتمع . وهى روح ألفة ومودة ، ووشيجة رحم وقربى ، وداعية إخاء وسلام :

تواصلنا على الآيام باق ، ولكن هجرنا مطر الربيع معاذ الله أن نلني غضابا ، سوى دل المطاع على المطبع

لقد عبد آدم وحواء الطريق أمام المرأة والرجل بالحب ، وسنا لهما على الأرض شريعة المودة والسلام . . فلنسر على هذا المنهج الواضح ، وتلك الشريعة الحكيمة: شريعة آدم وحواء

وليكن الباعث على الزواج والمصاهرة شريفا طاهرا منزها عن الأغراض والمادة . . فيصطنى الرجل لبنته من يرى فيه الدين والخلق والعفة والشرف . ولينبذ المال وراءه ظهريا ، فالزواج إذا كان لأجل المال ، فأخلق بالبيت أن يشتى ، وبالألفة أن تزول ، وبالأسرة أن تنهار . .

إن رأى البنت في الزواج ضرورى ، وعلى الآب أن يكشف عن عواطف ابنته، ويتعرف ميولها، ويحاول تحقيق السعادة لها بكل ما يستطيع إن مجتمعنا المصرى اليوم جدير بالرثاء ، لأنه يعشق المظاهر الكاذبة الحادعة . فالآب إذا تخير لبنته لا يتخير إلا ذوى الثراء مهما كانت أخلاقهم ونفوسهم . ثم هو لا يبالى أن يكون الزوج شابا أو كهلا أو وضيعا أو خاملا مادام يقيمه الثراء ، ويسنده المال .

كائن الغنى فى أهله بورك الغنى

هو الدين والآخــلاق والعلم والمجد

دون أن يرعى رغبة فتانه وإرادتها ، فهى مرغمة على مايريده الآب، مكرهة على مايرى

هذا البنان المخضب، والحد الأسيل، والجمال الساحر، والقلب الناثر؛ كيف يزف إلى هذا الزوج الكهل لماله، أو إلى ذاك الأخرس المتبله والذئب العاوى لأنه من ذوى الثراء؟ ولاشك أن الفتاة بعد قليل تصبح نفسها المروح شعاعاوهموما، وعينها الطموح كلالا وقنوطا، وعقبة الجمال الفاتن أسى وشحوبا ؛ فينحل الهم جسمها، ويبرى الداء عظامها، وتصبح قلقة النفس، مضطربة الأحساس والعاطفة، متبرمة بعيشتها وحياتها، نافرة من هذه المشاركة الزوجية ... رحمة لها ؛ لقد أهمها ما أهمها، فأظلت نفسهامن نور الأمل، وشعاع الرجاء

أما الزوج فيصبح مفلوبا على أمره ، ساكتا على دخن ، أوثائر ا على بغض :

أبتغي إصلاح سمدى بجهدى

وهى تسعى جهدها فى فسادى أو مذموما بريبة، أو نافرا إلى طلاق، أو مقتولاً بهمه وأشجانه والأولاد ما الأولاد، والبيت ما البيت، والوطن وماشكواه، والمجتمع وما حاله.

سوأة لرأيك أيها الآب ، فقد هدمت بنيان الآسرة وسعادة المجتمع ، إذ نظرت إلى حطام زائل ، وعرض فان ، ولم تنظر إلى روح الدين،وشرعة الحياة، وسنة الاجتماع

وبعد فعظم الذنب لايقنط من الرحمة ، ولا يوئس من الاصلاح . وقصرى معك أيها الآب أن أبلغك هذه الآية الحكيمة ، ثم لتكن كيف شتت . . هما خطتان :

فإما طمع جاهل وتدبير قاصر ، يمعن فى كل ما يشتهى ، ويحرم الآمة ثمرة الاسرة المتعاونة والسلام الوادع الامين ، فإذا الفضيلة غضبى ، والشرف صريع

وإماحكمةوحاموحجا وأناة ، تردبها لابنتك أمنهاوطمأنينتها وسعادتها، وللأسرة هدوءها وراحتها،واللامة بجدها وهناءتها

فاختربين الحطتين ، فإن لم تستبق الأولى ، فدعنى أختر لك الثانية ، لتتخذبها يدا عند الله والوطن والناس أجمعين ؟

#### بين الشباب والشيوخ

طبيعة الوجود أن تتغير مظاهره ، وتتبدل معالمه ، وأن يختلف عليه الشباب والهرم ، لتكون فيه عظة للناس وعبرة ، وآية على حدوث الكون وفنائه ، ووجود الحق وبقائه

وجميع مظاهر الوجود خاضعة لهذا الناموس العظيم: فالزهرة تتفتح أكامها ثم يضوع شذاها ، ثم تذبل وتذوى . والشمس تشرق فى الأفق وليدة ، ثم تشب حتى تتكامل حرارة وضياء ، ثم تتوكا على عصا الأصيل إلى أن يشيعها الغروب فى نهاية الأفق . وهكذا الحياة الانسانية تسير من المهد إلى الطفولة ، ومن الشباب إلى الرجولة ، ومن الكولة إلى الفناء ... حتى الحياة الاجتاعية ، والنهضات الابية والسياسية فى الجماعات والشعوب

تنمو ثم تنمو إلى أن تبلغالذروة ، ثم تؤثرفيها عوامل الهرم والشيخوخة إلى أن تفنى وتزول .

تبارك الله !! نور وأفول ، ونور وذبول ، وصبا وقبول ، وشباب وهرم ، وصحة وسقم ، وقوة وضعف ، وعدل ولاحيف . هذه نضرة الشباب الساحرة، وتلكروعة المشيب القاهرة . فما أبدع قدرته ، وأروع حكمته !!.

الشباب زهرة الحياة ، وربيع العمر ، وهو مزيج من الفتوة والقدرة والأمل والطموح، والحيال والعاطفة .. والمشيب حكمة العقل، وتجارب الآيام ، وهو مشوب بالعبر والعبرات والأشجان والذكريات . بل هو وليد العجز والوهن ، ونتاج اليأس والشجن ، وغراس الآلام والآمال ، وقل أن تمزج سورة الشباب عكمة المشيب ، أو تتحد حكمة المشيب بسورة الشباب لو هدى الشباب بالحكمة ، وأيدت الكهولة بالقوة ، لاجتمع الحير الكثير للأمة والوطن .

إن الشباب خيال وأحلام وعاطفة وآمال . لم تصقله التجارب ، ولم تثقفه العبر ، والشاب مهما بلغ فى دراسته ، فلن يصل رأيه إلى رأى الشيخ فى حكمته . والمشيب كله حقائق وتجارب، وهو ترب الحكمة ، وخدين المعرفة وكنانة الرأى الصائب ، والقول الفصل ، والمشورة الهادية . خبر الحياة وخبرته ، وسبرها وسبرته ، وعرف كيف يوفق فيها بين حقائقه وآماله وعلمه وأعماله .

الحياة لاتسير بالعقل والمنطق، ولكنها تمشى بالهوى والعاطفة، ومهما حاول الشباب أن يخضع حياته لافكاره ومثله العليا فهو لابد مخفق

مهزوم، وهو مضطر إلى أن يكون أراء جديدة يؤمن بها ، ويظفر با تباعها فى خوض معترك الحياة، و تكون مزيجا من التجارب والآمال والحقائق، و إلى أن يخطو هذه الحظوة الضرورية يكون قد بلغ من الكبر عتيا. فى أجدره أن يتعاون مع الشيوخ على خدمة الوطن والنهوض بالمسئولية، وما أخلقه أن لا يضيع عشرات من السنين ، يقضيها فى تجارب مستمرة، كى يؤتى بسطة من المعرفة والحكمة !! لهتد بهدى الشيوخ ، وليقدر آراءهم الصائبة ، وليعمل معهم على تحقيقها ، فبهذا تنهض الأمة و تعز و تسود . فإن الآمة لا يمكنها أن تستغنى بقوة الشباب عن حكمة الشيوخ وحزمهم ، ولا يحكمة الشيوخ عن قوة الشباب وعزمهم

والأمة التي تريد أن تكتنى بما تسديه إليها إحدى الطائفتين، فتستغنى بهاعن الأخرى، كالطائر ذى الجناح الواحد يريد أن يحلق به مع النسور، فإن طار فقد هوى وهلك . محال أن تبنى نهضة الأمة على عزم ينقصه حزم، أو حزم لا يؤيده عزم، لأن النهضات لا تبنى إلا على أسس وطيدة من الصواب المحكم، والعمل الجبار، حتى لا تستطيع أن تظهر عليها عوامل الفساد والضعف والانحلال، وإذا أردت أن تستغنى الأمة بالشباب عن الشيوخ فقد قطعت صلة الأمة بماضيها، كما أنك لواستغنيت بالشيوخ عن الشياب فقد قطعت صلتها مستقبلها.

أفلا تعجب من نهضة الأمة الإسلامية وقد بزغت فى أفقها شمسالوحى وأشرقت عليها هداية السهاء، تلك النهضة الجبارة العظيمة التى بلغت فى ثلث قرن غاية ما يؤمل ويرجى؟ ثم ألا تسخر وتهز أببعض الأم الشر قية الضعيفة، وقد خلفت قديمها التالد، وبحدها الخالد، ومظهرها الشرق الجميل، فاستظلت بعظل الغرب، وفاءت إلى مدنيته، وحاول شباها المغرورون أن يخلقها

خلقا جدیدا ، بعد أن شتتشیوخها وکهولها ، وتجانی عن آرائهم ، وجعل إلهه هواه ، فأصبح بناؤه علی دعائم واهیة ترید أن تنقض ، وستنقض مهما طال الزمن ، وامتدت الآیام ... وما أصدق مایقول شاعرنا صبری رحمه الله :

# أواه لو عرف الشباب وآه لو قدر المشيب مسرح الذكريات

ذهبت إلى مدينة الأموات، زائرا مع الزائرين، وطائفا من الطائفين، أترحم على الأجداد، وأستغفر للأخدان، الذين قضو احياتهم، ولقوا ربهم، واستقروا في سرمد الأبد، وعالم الذكري، وحياة البقاء، فأدركتني روعة ودهشة، هي روعة الحق، ودهشة الإنسان أمام آيات الله.

حدثتنى نفسى ، فأنصت لحديثها ، واستمعت لخطابها : مافائدة الحياة ؟ لقد آوى إلى هذا المكان الموحش والبقعة المقفر ةأقوام كثيرون ، سارت عليهم الأيام وطافت بهم الأعوام ، حتى عدموا الذاكر ، وفقدوا الزائر ، وكثير منهم أدرجوا في عالم النسيان ، وقليل منهم خلدوا مع الزمان ، وبقيت أسماؤهم تصرع يد البلى . وتتلى على مسامع الإنسان . . . لقد ذهبت سطوة المستبدين . ودولة الظالمين ، وصارت حياتهم في مهب الهوا . في في العالم ونساهم ، وبقيت آيات العصاميين ، وحياة الخالدين ، تتلى في كلجيل ، وتحمل فوق كل جيد . سجلت ذكرى حياتهم في صفحات كلجيل ، وتحمل فوق كل جيد . سجلت ذكرى حياتهم في صفحات الخلود ، وحفظت في سجل الإنسانية ، وكتاب البقاء ، فعلم بهم الداني والبعيد ، وأتنى عليهم الصديق والبغيض . ومكذا عاشوا مع الأحياء ، ونالوا نعيم السماء .

أرى الحياة حياة الذكر خالدة وما سوى خالد الذكرى سيندثر وحدثتني القبور بأن الحياة إنما هي أوقات عمل ، وأزمان جهاد . وأيام سعى وكفاح ، لا تتسع للهو اللاهين ، ولا لعبث العابثين ، ولا لحبث العابثين ، ولا لحبث العابثين ، ولا لحبون الماجنين ، وأن ساعاتها لا تكني لعمل الحير ، فكيف بها إذا ستنفدت بين الشر والشراب ، والصاحبات والأصحاب . والأقداح والأكواب ؟ إن صاحبها سوف لايرى إلا السراب ، ولا يحصد سوى العقاب . وحدثني العقل : كيف يأتي الناس إلى هذا المكان أفواجا وزرافات كل يوم ، ولا يعلمون أن الإنسان سوف يحمل على الألواح ، ويوضع في الرغام ، يعلمون أن الإنسان سوف يحمل على الألواح ، ويوضع في الرغام ، ويقفل عليه بالأحجار ، ويحال بينه وبين ماكان ، ولا يسره إلا نور العمل الصالح ، ولالا القلب الطاهر ، ووهج السعى الحيد ، وقبس الروح الناس يرون في هذه القبور عبرة فلا يعملون بها ، وموعظة فلا يسلكون الناس يرون في هذه القبور عبرة فلا يعملون بها ، ويصدون عن نصحها . هديها ، ويسمعون منها الإرشاد فياوون عنها ، ويصدون عن نصحها .

كن فتى ذكيا ، أو ملكا سميا ، واجعل القبر لك الناصح والمرشد . فسوف يذكى فيك معانى الإنسانية ، وروح الفضائل ، ما دمت لوحيه مستلهما، ولحديثه متشوقا ... وحدثتنى روحى : هنا ترقد الأم ، وتستقر الشعوب ، وتفنى الأجيال ، ولن ترى فوق هذا المكان عرشاً لملك ، أو صولجانا لسلطان ، أو أثراً لقوة .. هنا تخضع الهامات ، وتزداد الإلهامات ، وتذرع القلوب .

هنا يتمثل الضعف الإنسانى، ويبرزالجبروت الإلهى، ويفنى الإنسان أمام القوة الخارقة، والآيات الصادقة...وحدثنى فكرى الحائر، وذهنى المضطرب: ألا ترى هنا مقبرة الأجيال، وفناء الزمان؟ ألا ترى كيف انقضت حياة المعمرين ، وذهبت أرواح المؤملين . وانتهت دولة القادمين والذاهبين ؟

ألا ترى أن الإنسان يجب أن يعلم دائما أنه سيرقد فى هذا المكان. صحيحاً أو عليلا، قويا أو ضعيفاً، ذليلا أو عزيزاً، كبيرا أو حقيرا. وأنه يجب أن يعمل لراحته، ويجد لسعادته، ويتعب دائما ليستريح دائما الا ترى أن الإنسان يجب أن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، الا ترى أن الإنسان يجب الا يضيع من وقته ثانية .. ألا ترى أن: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان الا ترى أن الحياة هى اليوم الحاضر، والموت هو الغد القريب

### الشرف الصريع

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبق ولاما نرقع قال صاحبى: أرأيت هذا المسكين ، ونظرت إلى هذا السائل ؛ يتخذ من الاسمال ملبسه ، ومنالارض مسكنه ، ومنالسماء غطاء م . ولو أراد لاتخذ من ورقه وذهبه الحلل الزاهية ، والبيوت العالية ؟

قلت: أتقول إنه لايستحق منا العطف والرحمة والمواساة والمؤاساة؟ قال: لا ؛ فذلك أمره هين ، وخطبه يسير .. ولكن الذي يثير حزنى . ويبعث شجنى ، أن هذا الرجل قد باع نفسه بدريهمات ، وركب رأسه بلقيات ، وعدم حياءه ، وأراق دماءه ، وأعلن رياءه ، واتخذ من مراءاته ونفاقه وغشه لعيون الناس باعثا لعطفهم ، ودافعا لكرمهم ..

قلت : أما أنه أراقحياء ه فذلك صحيح ، ولكن ما تزى في علاجه؟

فير لنا شفاء ما به ، وتطبيب أعصابه ، من أن نتلاحى فى القال والقيل . قال : دواؤه حبسه أو إعدامه ، فذلك رجل باع دينه واشترى دنياه قلت : نعم ، هو جدير بذلك قين ، ولكن أتراه المجرم الوحيد بين مجتمعه ، والشتى الطريد من دينه .. قال : نعم .. هو .. هو

قلت: لقد أثرت شجنى ، فبكيت على وطنى، بكيت عليه أن باع أبناؤه جميعهم دينهم بدنياهم ، وآخرتهم بأولاهم ، فضلوا وأضلوا ، وهووا وذلوا أما رأيت البغى تبيع عفافها ، وتخلع حياءها ، وتخالف ضميرها ، وتمزق عرضها ، وتهدم شرفها ، وتبنى ثفرة مفتوحة فى صرح دنياها ، فتفتح ثغرات فى صرح دينها ؟

أما رأيت اللص يعس فى البلاد ويجوس، ويسبح ويجوب، حتى إذا أدركته الفرصة لم تفته الغنيمة ، يخلو بما يربد، فلا يبتى إلا ضميره وشيطانه ، فيتنازع الاثنان ، ويتناطح العنزان ، ويتقاتل المتصارعان . فإذا الضمير يخر صريعا ، وإذا الدين يهوى قتيلا ، وإذا الشيطان يمديده كأنما يتخطفه الناس ، ويخرج تاركا شهيده ، مصاحبا طريده ، عليه لعنة والناس . . ؟

أما رأيت الموظف يتعامل بالرشوة ، والقوى تعزه القوة ، والخليع يغرى النساء ، والماجن يتعاطى الصهباء ، والحياة كلها شر ورياء ؟

أما رأيت السوق كيف يغش ويكذب، والمتعلم كيف يتجاهل ويخدع، ورب العائلة كيف يترك عائلته ويسهر مع نديمه فى مرقص ، أو خدينه فى منتدى ؟ أما رأيت العالم يطمع ، والجاهل للفسوق يهرع، والزاهد يخلع ثوب الحياء ، والشيطان للضمير يصرع

أما رأيت؟ إنى رأيت رذائل وشرا مستطيرا .. قال بحسبك ، لاتعد ولا تحصى فقد بعثت غما لا يعادله غم ، وهماً لايمائله هم .. على دين يعصى وشهوة تطاع .

قومى مشوا للشر وافتخروا به وغدوا يجرون الضمير صريعاً لم يثنهم نصحى وقولى فيهم حتى غدوت مطردا مفجوعاً الدين ينهاهم . . واكن أين من

يصغى وقد هدوا ذراه جموعا تغريهم الدنيا، وتفتن لبهم عيد نبذن شرائعا وربوعا قلت: هذه أمثلة: قليلة، ومالم يذكر أكثر

#### البنات والميراث في الاسلام

يحكم كثيرمن الآباء في شئون الاسرة بالهوى والضلال، فيحرمون بناتهم من الميراث؛ لانهم آثروا عليهن الابناء، أو لانهن متزوجات.

وعجيب من الرجل المسلم، أن يؤثر بنيه على بناته بالميراث؛ وهن لحمرى أحق الناس بعطفه، وأكثر حاجة إلى المال.

البنت نفس إنسانية كالإبن ، تخدم الأسرة كما يخدمها ، ولها حقوق كا أن له حقوقا .

والبنات كثيراما يشازكنالابناءالعمل فى الحقولوالمتاجر والمصانع. فوق خدماتهن فى المنزل . وهن كالابناء: فلذات الأكباد، ونمرات الحنان والأبوة .

بل إنهن أحرى بالعطف من الأبناء ، لأن مصير هن مجهول ؛ ومقاليد أمور هن في يد غيرهن ، وكثيرا ما يكون الزوج فقيرا محتاجا فتشتى المرأة بشقائه ، أو غليظ القلب ، قاسى الطبع ، فاقد الإحساس ، يترك زوجه وأطفالها الصفار بلا معين .

بل قد لاتتزوج البنت، فكيف تعيش؟.. إن المرأة أشق من الرجل، والبنت مآلها غالبا أن تكون امرأة ، والإبن مصيره أن يكون رجلا، فالبنات أشتى من الابناء ثيبات وأبكارا .

فلماذا يَفْصبالابحقوقهن ، وقدفرضها الله، وأوجها الدين والعقل، وأكدتها روابط الرحم التي لا تفصم عراها على مر الأيام؟

لماذا يحرم الآب بناته من ميرائهن ، أيفعل ذلك اتكالا على رأفة الآبناء بأخواتهم ؟ مع أن هذا قد أصبح قليلا أو معدوما ، فلم يعد فى طبع الآخ الشفقة بأخته وصلتها ، وكثيرا ما تكون الآخت غريبة فى بيت أخيها .. أم يفعل ذلك أحيانا اتكالا على أنهن متزوجات؟وقد يكون الإوج ذئبا أو وحشا مفرسا .

إن الأب الذي يحرم بنته من الميراث كله أو بعضه ، إنما يعادى الله ورسوله والإسلام الذي جعل لهانصف ما للذكر من الميراث ، وللذكر مثل حظ الآنثيين . والآباء بذلك يخلقون العداوة بين الآبنا ، ويتحملون تبعات جساما من جور تصرفهم ... إن دمعة من عين فتاة لتروع النفس وتفقت الكبد . وإن عفافا يباع في الأسواق بسبب الفقر والحاجة إلى المال لوصمة عار لايمحي من جبين الآباء . وإن دعوة من مظلوم ليرفعها القد إلى عنان الساء .

# أخلاق وآداب اسلامية

# حياتنا الروحية والصوم في الاسلام

الحياة الروحية للأمم هى دعامة كيانها الذاتى ، ومبعث حياتها ووجودها القوى والانسانى ، فهى الني تغذى العواطف ، وتثير الشعور، وتهذب الوجدان ، وترقى بالملكات الانسانية فى الفرد والجماعة ، وتبعث على العمل والطموح والعزيمة والاقدام .

وناهيك بالاسلام دينا ، له أثره البعيد فى الحياة الروحية فى الشرق والانسانية كافة ، فهو الذى وجه الحضارة البشرية نحو المثل العليا التى كانت تحسب فى العصور القديمة ضلالات وأوهاما ، وهو الذى سما بالشعور الانسانى فى الفرد والجماعة إلى آفاق كريمة زاخرة بمعانى الحق والخير والايثار والمساواة وتضامن الناسجيعا فى العمل على تقدم الانسانية والحضارة ، وسعادة جماعات العالم وشعوبه

وأول مايبرك من شرائع الاسلام وشعائره ، التي لها الحظ الأكبر في حياة المسلمين الروحية ، هو فريضة الصيام السامية الحم والاهداف فالصوم رياضة روحية كريمة تمتد شهرا من الزمان ، فتصل الانسان بربه وبالملكوت الاسمى والنور الاقدس ، فتملأ النفس طهرا ، والقلب نورا ، وتتلاشى ظلمات الحياة أمام نور المعرفة الحالد . وتفنى أشباح المادة المسيطرة على الناس، ويستعيد الصائم إيمانه العميق بالله والدين والحير، وبكل ماهو حق وجميل في الحياة

والصائم ينسى نفسه وينسى شهواته ، فيتحول تفكيره من الشعور بالذات إلى الشعور بالجاعة ، ومن الأمعان فى الترف إلى حب البساطة والسير مع نواميس الحياة الابدية الصحيحة ، ومن ثم يتعود الايثار مظهر من مظاهر حب الفرد للجاعة ، ويكره الغرور والكبرياء والكذب والنفاق والرياء ، لأنها من مظاهر الذاتية المنكرة فى الانسان ، ويعشق البطولة والتضحية والتفانى فى خدمة المجتمع وحب الحير والبر والاحسان لأنهاكلها شعور بالواجب المقدس المفروض على الفرد للمجتمع .

وفى رمضان ولياليه المطهرة يتجه المسلمون بشعورهم ووجداناتهم نحو القرآن يتلونه ويتدبرون آياته ، فيزيدهم ذلك حرصا على السمو بالنفس والروح ونكران المادية الجامحة القاتلة لجال الحياة ، ويؤثر العابدون التهجد والصلاة وذكر الله والاعتكاف فى بيوته الكريمة ، فيزيد ذلك فى ازدهار الحياة الروحية الرفيعة ورقها .

وليلات رمضان المحبوبةهى مواسم معروفة للبر ولذكرالله ، ولسماع كتابه الحكيم وآثار الثقافة الدينية التي يظمأ إليها الناس ، ولتزاور الناس وتصافحهم، وللتضامن الاجتماعي بين الغني والفقير ، ولا نزال نحب أن تكون كما كانت أوقاتا مبرأة من الاثم والفجور والعدوان .

لقد كان آباؤنا يحفلون بهذا الشهر الكريم ، ويولونه حظاكبيرا من العناية والاهتهام ، ويسعون فيه إلى الصلح بين الناس ، وإلى الترفيه عن الفقراء ، ومواساة البائسين والمنكوبين ، واطعام الجائمين والمحتاجين ، وقلماكان الرجل يخاصم فيه أخاه ، أو يسعى إلى اقتراف ذنب أو ارتكاب معصية ، فكان الشهر كله طهراً وخيراً وبركة ورحمة ومحبة بين الناس وإيقاظا لضائرهم وكانت أيامه كالربيع الباسم والزهر الناضر والواحة الحضراء في صحواء الحياة .

وبعد: فحسب رمضان نصيبه الأوفى فى حياتنا الروحية ، وأثر البعيد فى ماضى العالم الاسلامى وحاضره ، بما فرض فيه من شريعة الصيام ،

وبما تبعها من آثار بعيدة فى حياتنا الخاصة والعامة ، وفى مستقبل الجماعة الاسلامية منذ نشأ الاسلام ،

فلنتدبر هذه المعانى العظيمة ، والتقاليد الطاهرة الكريمة، التى غرسها ونماها فينا الصيام ، ولنستمد منها القوة التى تعيننا على شدائد الحياة ، والايمان الذى يقودنا إلى مجال الحق الكريم ، والثقة بالروح التى تدفعنا إلى البطولة الدائمة ، وحب الجماعة وكل مايساعد على رفاهيتها ، وغيرذلك ما يجعل الحياة أمنا وسلاما وسعادة .

## الحج مؤتمر إسلامي عام

ماأبدع مشاعر الحج، وماأروع مناسكه، وما أجل غاياته وبواعثه يذهب الحجاج إلى بيت الله العتيق طوائف وجماعات، من شتى الأقطار والبلاد الاسلامية، يلبوزداعى الدين، ونداء الله القوى المتين، ويتوافدون زراقات ووحدانا، رجالا و نساء، شباباً وأطفالا، يؤدون شرائع الحج، وفرائض الدين، ويقفون في جموع حاشدة، ووفود زاخرة، وصعيد واحد. يقف الهندى والمصرى والشامى والعراقى والجاوى والفارسى والصينى، جنبا إلى جنب، فتشعر بوحدة الاسلام وروحه الوثاب القوى

ويجتمع الكبيروالصغير، والعظيم والحقير، يرددون في صوتواحد كلمات الأيمان والاخلاص لله رب العالمين، فتشعر بأثر تعاليم الاسلام السامية، وبما فيها من دعوة كريمة إلى الحب والطهر والأخاء والمساواة التي أعلنتها شريعة الاسلام من قبل أن توجد الثورة الفرنسية بأجيال

وقرون . . تعاون وتعارف ، ومساعدة وبذل ، وتحاب وتواد ، وتصاف وتعاطف ، ومساواة كريمة بين الناس كافة . . هذه هى مبادى ـ الاسلام، تجمع الناس من حيت فرقتهم الدنيا والأهوا ـ

وهذا العدد الضخم الذي يجتمع في موسم الحج ، يذهب أكثره إلى المدينة المنورة ، ليشاهد مبعث الاسلام ، وكيف أشرقت شمسه الساطعة من هذه المدينة الخالدة ؛ ويشاهد مسارح العزة الاسلامية ، ومواطن المفاخر العربية، فيزداد قلبه إيمانا على إيمان ، وإخلاص لله فوق إخلاص والحجاج بعد ذلك كله ينثرون الخير والبر على سكان مكة وجيران الرسول الاعظم ، . فيؤدون عملا جليلا رائعا ليس بعده من عمل

وفى الحج إثارة لعزيمة المسلم ، وبعث لجميته وحماسه ، وننى للرذائل عن قلبه ، وإحياءً لأسمى الفضائل، وأرفعا لأخلاق ، وإماتة للشهوات . . وفيه تذكير بالله واليوم الآخر ، وإعلان عن قوة المسلمين

هذا المؤتمر الاسلامي العام، لو نظم بعض الننظيم لكان له صداه الشديد في العالم كله ، وأثره البعيد في البلاد العربية والاسلامية كافة

يجب أن تؤلف لجان مختلفة فى موسم الحج لتدرس مشكلات المسلمين وحالتهم، وتتخذ قرارات عامة حيال ذلك، يلتزمها المسلمون وينفذونها فى كل مكان

يجب أن يكون الحج مظهرا لقوة المسلين وتضامنهم وتعاونهم، وتصميمهم الذى لايضعف على استرداد حرياتهم ، واسترجاع ماضيهم المجيد ويجب أن يكون الحج فرصة مواتية لرسم خطوط المستقبل للعالم الاسلامى المتراى الأطراف ، على ضوء حاضره وماضيه ، ليعمل المسلمون فى كل جهة لخير الاسلام و مجد المسلمين .

#### الاسلام وتحريم الخر

دهب الشافعية إلى حل التداوى بالخر بشرطين: أن تتمين دواء،
 وأن يكون هذا التعيين من وصف طبيب مسلم عدل معروف بعدم تهاونه
 بما حرم الله ، .

وأقول: لقد أجمعت الأمة الاسلامية على اختلاف المذاهب على أن شرب الحمر محرم ، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : • إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، ، وأجاز القرآن الكريم أكل الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله لمن اضطر غير باغ ولا عاد ، ولم يرد نص فى القرآن الكريم عن الحمر ، وجواز شربها للضرورة ، وكذلك لم يرد فى الحديث الشريف شىء عن ذلك . . وهذا السكوت في أبي لا يتضمن جواز شرب الحمر فى التداوى أو فى حالة الاضطرار .

وكيف يجوز ذلك مع علمنا بما تحدث الحمر من آثارَ سيئة في الصحة والعقل والحالق .

فهى - كما يقول الدكتور حافظ أمين فى بحث له حضره قسم نشر الدعوة الصحية بوزارة الصحة بناء على طلب جمعية منع المسكر اتبالقطر المصرى - وتحدث التهاباً واحمرارا فى الغشاء للمعدة واحتقانا فى المنح والأوعيية المداخلية ويمتلىء النصف الأيمن من القلب دما قاتم اللون ؛ ويبتدى تأثير المخر بفتح الشهية والمساعدة على الهضم ، ثم تنبيه القلب ثم السمن ، إذ أن للخمر قوة غذائية كبيرة فى مبدأ تعاطيها ؛ ولكن لا يلبث كل هذا أن ينقلب إلى حالة تسمم ، ويبدأ التسمم بانحطاط فى الجهاز العصبى العام ، فن ينقلب إلى حالة تسمم ، ويبدأ التصرف فى الأحوال الشخصية ، فينشأ فتتأثر قوة الادراك العامة وقوة التصرف فى الأحوال الشخصية ، فينشأ

عن ذلك الاحمال وعدم الشعور بالمستولية .. وكثير آما تسبب الزارتياكات عصبية أخرى : كالولع بشرب الخر وإدمان السكر ، والتهاب أعصاب المدمن، مع تغييرات مخية . فيصاب بالهذيان والأوهام والمخاوف، مع فقدان الذاكرة . هذا مع التهاب في الأعصاب كعرق النسا وما تعطيه من آلام شديدة وضعف في الحركة ، فضلا عرب النوبات الصرعية ، والهذيان الاهتزازي، وهناك نوع آخر من الجنون يصيب الأشخاص المنحدرين من آباء بهم نقص عصى أو المصابين بجنون أو صرع ، وحالات أخرى من الادمان تصل بصاحها إلى ما يسمى بالوهم المزمن ، وهو نوع من الجنون كلما فيه أن الشخص يستمر في رؤية خيالات مخيفة بلاانقطاع، ويؤولكل ما يراه إلى رؤية مفزعة .. والانماش الذي تحدثه الخر ناشي. عن أنها بما فيها من كحول تؤجل الشعور بالتعب وتخفيه ، وتجعل شاربها . لا يقدر درجة الانهاك التي يصل إلها ، فتنهد قواه دفعة واحدة . وقد دلت الاحصاءات على أن كثير بن من الرياضيين الأقوياء المعتادين شرب الخر مانوا بالسل الرئوى ،كما أن كثيرين منهم أصيبوا بالجنون ، ودلت أياث كثير من العلماء - ديستري، جيلبوشوفو، جالبوتي، هركسهايم،، وخلافهم ـ على أن الخر شديدة الخطر على العمل الجسماني .. وشو الهدذلك كثيرة ، فمثلا على سواحل البحر الأسود ترى الأتراك الذين يمنعهم الدين عنشرب الخر يمكمهم أن يشتغلوا في نقل الفحم وحمل الانقال مدة ١٢ ساعة متواصلة ، في حين أن غيرهم من البلغاريين والرومانيين وخلافهم الذين يشربون الخريضطرون للاستراحة كل ساعتين أوثلاثا. وثبت في المستعمرات البريطانية أن المشاريع الكبيرة التي يمنع فيها العمل من شرب الخرتكون أعظم إنتاجا من زميلاتها حيث يصرح بشربه... هذا فضلاعن أن الخر

تضعف العمل الفكرى بما لها من التأثير المخدر ، وتجعل العقل بليدا خاملا، وتضعف الذاكرة ، وتقوى الخيال ، وتضعف الحواس ، وتفقد الإنسان شخصيته تدريجياً ، .

وبعد كل ما نقلناه من آراء الدكتور حافظ أمين ، نذكر أن مؤتمر الأطباء الذي عقد بمدينة شيكاغو في ١٥ أغسطس عام ١٩١٩ قبيل تحريم الخورفي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان مؤلفاً من مائتين وخمسين طبيباً من نطس الاطباء في القارتين الامريكية والاوربية كان من ضمن قراراته هذا القرار الآتي نصه : ﴿ إِنَ الطَّبِيبِ الذِّي يَصُفُ لَعَلَيْلُهُ شَيُّنَّامِنَ الخمر على سبيل العلاج دون أن يجد في المقاقير الطبية الأخرى بديلاعنه إنما هو في عرف هذا المؤتمر طبيب متأخر في فنه بضعة عشر عاما ، فلقد انقضى الزمن الذي كان يسوغ فيه للطبيب أن يصف للمرضى قطرة خمر واحدة على سبيل العلاج ، وإن الحيلة قد انفتقت أمام المباحث الطبية والتشريحية والعلاجية ، فلم يعد ثمة ما يدعو إلى وصف الخر علاجا لأي مريض كان ، . فضلا عما جا. في قراراته الآخرى من أن الخر عظيمة الضرر على التركيب الجسماني ، وأن قطعة صغيرة من السكر أو التفاح أنفع المجسم من زجاجة كبيرة من البيرة ، وأن الرجل القوى الجسم المدمن إذا أصيب بمرض عضال فإن شفاءه يكون أعصى على الأطباء من معالجة إنسان ضعيف الصحة لم يختلط بدمه شيء من الكحول ، وأن الحنر تعجل الهرم وتسرع بالمرء إلى هاوية الموت ، وأن المدمنين المسنين قد يتعسر علاجهم من بعض الأمراض كذات الرئة ، وأن أغلب المصابين بالأدوا. الوبيلة كما ثبت من الاحصاء الطبي بأمريكا هم بمن اعتادوا احتساء الخور ، وأن الكلى يبطل عملها في تنظيف الجسم وتظهير الدم من الميكروبات حين يعتاد المرء شرب الحمر ، وأن شرب الحمر والاعتياد عليه من شأنه أن يلاشى قوة الإرادة ويضعف قوة الاختراع ويخمد حرارة الهمة ومحبة الرفعة ، وأن انتشار الحمور هادم لسعادة الأمم ، ومقوض لبناء الاخلاق وصدق الله العظيم حين يقول :

ديا أيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع يينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ، و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون؟ ، .

# من أسرار التشريع الاسلامي

#### الاحسان في القرآن الكريم

الاحسان بمعناه العام: إتقان الشيء وتجويده ، فإذا أشعرت قلبك الإيمان العميق فقد أحسنت ، وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله عليه: الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تواه فإنك يراك ، . وإذا حودت في عملك وأتقنته فقد أحسنت ، وفي المأثور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه . وإذا أجدت القول وبلغت فيه الصواب فقد أحسنت ، ولذلك تسمع كثيرا من الناس يقولون لمن يحسن في مقاله أوقر اء ته: أحسنت . وإذا صنعت خيرا بالوالدين أو بالناس فانت محسن ، قال تعالى ، وبالوالدين إحسانا ، . والاحسان بمعناه الخاص: هوالتوسع في عمل الخير ، وفي البر بالناس ، والعطف على الفقير والمحروم والسائل والمسكين ، والاكثار من الصدقات ، وصلة الأرحام ، ومواساة المنكوبين، ومسح دموع المحزونين ، وحمل المكل ، وقرى الضيف . والاحسان بهذا المعنى مظهر نبيل للعواطف وحمل المكل ، وغرى الضيف . والاحسان بهذا المعنى مظهر نبيل للعواطف والتنويه بسمو خطوها وبليغ أثرها

وهو صورة رائعة لكثير من المشاعر الانسانية السامية والأخلاق البشرية الكريمة، من حنان ومروءة تملاً جوانب الصدور، ومن أيمان وثقة ويقين تهتز بروعتها الافئدة ، ومن بذل وتضحية وأيثار أشربت حبها القلوب، حتى أصبحت لها عقيدة مع العقيدة، وغاية تسمو على كل غاية .

والاحسان فى نظر الاسلام أول لبنة فى صرحسعادة المجتمع وعظمة الأمة،ولذلك بالغ الله عزوجل فى العناية به والحث عليه،وجعله ركنا من اركان الدين وقر نه بعبادته وتقواه كاقر نه بالايمان والصلاة، وجعل للمحسنين

الثواب العظيم والجزاء الكبير والآجر الكريم، وأخبر بأنهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون، وأنهم فى عورالله ورعايته، وإنالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ... ولم يشأ الله عز وجل أن تذل بالأحسان نفوس الفقراء والمساكين، فعله حق الفقير والمسكين، وآت ذا القرى حقه والمسكين وابنالسبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون،، وجعله فرضايؤ دى إلى صاحبه فى الآخرة مغفرة من الله ورضوانا فقال: وفاتقوا فترضا بالنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ، وان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر الكم والله شكور حليم ، ..

ثم صور الذكر الحكيم مدى الفجيعةالفادحة التي تحيق بمن أوتى كتابه بشماله يوم الدين وبين أسبابها فقال ... انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين . . .

وحسبكم هذه الآية الجامعة , إن الله يأمر بالعدل والاحسان . . .

الاحسانفوق أنه عاطفة إنسانية سامية وغاية دينية رفيعة، هو أعظم أساس تبنى عليه الامة صرح ألفتها ووحدتها وبجدها، واكرم سبيل يسير فيه المجتمع الصالح إلى آماله المنشودة وغاياته المرتجاة

وعبر التاريخ أصدق شاهد على ان الأمةالتي لايواسي اغنياؤها الفقراء فيها، ولا يشارك سراتها بمالهم وعطفهم من نكبتهم الايام وعصفت بهم الاحداث والخطوب من أبنائها، لهي أمة تسير بخطوات بعيدة نحو النهاية المروعة والخاتمة المحتومة

ذلكمان المجتمع لا يصلح حاله، ولا تبرأ أسقامه، إلا مي كان روحا واحدة

وصفا مرصوصا يسير إلى غاياته العظيمة، مجاهدا في سبيل تحقيق ما يطمح الله من آمال

وليس من سبيل لدعم هذه الروح فيه مع الفروق الجسيمة الهائلة في المعيشة والحياة ، ومع انصراف الموسرين عن شؤون الفقراء، وتناسيهم حقوق المنكوبين، ومع حياة الفقير البائسة الداجية ، التي يرى فيها بعينه حياة الغنى المترفة المرحة ثم لايرى في أفقه قبسا من أمل ولا شعاعا من رحمة أو حنان

إنما السبيل لعلاج جميع مشكلات المجتمع هو الاحسان، ثم الاحسان، ثم الاحسان .

فبه تزولالفروقالاجتماعية،وتهدأ الاحقاد المتوثبة، وتسكن الثورات المستعرة، ويعيش الشعب وجميع طبقانه بنعمة الله إخوانا .

ومجتمعنا حديث عهد بالاصلاح الاجتماعي، ومشاكل الحياة الاجتماعية أمامه معقدة متشابكة ؛ ووسائل المعيشة قليلة ضئيلة ، ومرافق النروة الاقتصادية ما يزال بعضها في أيد أجنبية ؛ وبعضها بكر لم تمسسه يد الاصلاح ولم تفكر في استغلاله عبقريات قادرة أو أيد نشطة ، وذلك مر ما نلسه في كل مكان من مظاهر الفاقة والشقاء والبؤس والعناء ومن شتى الآلام الاجتماعية المزعجة .

فهذا المجتمع أشد المجتمعات فقرا إلى الاحسان ، وأكثرها حاجة إلى البر والايثار ، وأمسها إلى عناية جميع الموسرين – بمن تقلهم أرض مصر وتظلهم سماؤها – بشئون الفقراء والبائسين والمساكين .

وهذه هي الغاية البارة والعاطفة الكريمة، التي تدفع إلى التضحية بالمال،

وبكلغال عزيز في سبيل الترفيه عن الفقراء والعطفعليهم، واحياء روح الأمل في صدورهم، وبعث معانى السلام والسعادة في نفوسهم .

أيها الناس: يجب أن تتناسواكل شيء إلا الفقير، وأن تطرحوا ورامكم ظهرياكل غاية إلا الغاية السامية التي تعمل للنهوض بالامة.

اذكروا أن وراءكم فقراء ومنكوبين: من عامل أفقده المرض القدرة على الكفاح. ومن يتاى لايسعى لخيرهم أحد، ومن كهول أرهقهم الكبر من أمرهم عسرا؛ ومن أسر ذهب الموت بعائلها العزيز، ومن منكوبين فجعتهم الآيام فأمسوا لايملكون فتيلا، و لايجدون إلى الحياة سبيلا.. اذكروا هؤلا. جميعا، فانهم يعلقون عليكم آمالهم، وينتظرون ملائكة الرحمة لتمد إليهم يد الحنان والمواساة، فتبعث في نفوسهم الآمل، وتذيقهم يؤد السلام والسعادة

فاعملوا واعملوا فى سبيل هؤلاء، وحسبكم أن ترضوا بهذا الجهاد نفوسكم ووطنكم ودينكم، وأن تفوزوا برضاء الله، وأن يكون لـكم بذلك أوفرحظ من نعيم الدنيا وثواب الآخرة .

### المروءة في محيط المعانى الإنسانية الإسلامية

المروءة نبراس يبدد ظلام الناس بنور الخير ، ورحمة تجدد سعادة. الانسانية بنبل الخلق ، وروح تحيى موات الامل في صدور اليائسين .

وهى نزوع إلى المثل العليا ، وطموح إلى الخير والايثار ، وظهورعلى نزعات الشر ونزوات الهوى ، وتأديب للنفس بالدين الوازع ، والعقل الهادى ، حتى تطبع على حب الاحسان ، وإيثار الخير ، وتسير على نهج

العزة والفضيلة ، وتتسم بسمات النبل والكمال ، وتضن بشرفها عن مواقف الذلة والهوان ؛ وتجود بمالها فى سبيل الخير والاحسان ، وتأنف أن تعيش إلا لتأثيل بجد ،أو اكتساب حمد ، أو اصطناع معروف.. وأى فتى أروع ماجد ، وأى سيد أريحى كريم ؛ يبتنى شرف الحياتين ، وجد الدارين ، ثم لا يعمر بالمرومة صدره ، ويكثر بالمكارم فحره ؟ وأى بائس يائس يرثى لنفسه وللانسانية المعذبة بالحضارة المادية ،ثم لا يذكر المرومة وينشدها فى شخص رجل نبيل ؟ .

وأى دير سماوى، أو عقل إنسانى ، لايقدرالمرومة قدرها، ولايعرف لها فضلها ، ولا يحث عليها، أويدعو إليها؟.

لقد بحثت عن المرورة، فوجدتها جماع كل خير، ومصدر كل فضيلة، ووجدت ذا المرورة عظيما في نفسه وخلقه، وفي دينه و دنياه، وفي عواطفه وأفكاره، يسمو إلى العظائم، وتهون عليه أعباء العلا، لعلوهمته، وشرف نفسه، فهو يستعذب العذاب رغبة في الحمد، وحذراً من وصمة الذم.

لقد اجتمع الناس على إكبار شأن المروءة ، اجتماعهم على أنها الكمال في الحلق والدين ، والمعروف في القول والفعل ، والسخاء بالنفس والمال، في مواقف الحد، ومواطن المجد..

بيد أنهم وصفوها ببعض أوصافها ، ومثلوا بعض نواحيها : فيرى فريق أنها : تقوى الله وصلة الرحم. ويزعم آخر أنها العفة عما حرم الله والحرفة فيها أحل . ويرى البعض أنها الصبر على البلوى ، والشكر على النعمى ، والعفو عند المقدرة . ويذهب الآخرون إلى أنها صدق اللسان ومواساة الاخوان وذكر الله في كل مكان

هذه صور متعددة للمروءة ، ترى منها أن كل صورة تمثل ناحية خاصة من نواحيها ، لها جلالها وخطرها .

والحق الذي لاريب فيه أن المروءة هي كمال الانسانية في أنبل مظاهرها ، وأجل صورها . فهي كمال الدين والحلق ، وهي سمو الروح بتقوى الله وطاعته ، وسمو القلب بالفضائل الانسانية – فليس لمن لم يعمر قلبه بالفضائل مروءة – ، وسمو النفس بهجر الرذائل ، والشهوات، والانفة عن الريب والآثام ، وهي مع ذلك تدبير لذال في حكمة – فإنه لا تكمل مروءة مقل – ، وقيام بحاجات النفس والاسرة – فلا ينبل من احتاج إلى أهله ولا من احتاج أهله إلى غيره – ، وأنفة عن تحمل الأيادي والمن ، ومساعدة بالجاه والمال للحتاجين – فإن من أحسن والدولة له ، أحسن إليه والدولة عليه ، وخليق بذى المروءة أن يتخذ والمولة له ، أحسن إليه والدولة عليه ، وخليق بذى المروءة أن يتخذ أيام رخائه عصمة لايام بلائه – ، وهي عفو عن الهفوات وصفح جميل عن أيام رخائه عصمة لايام بلائه – ، وهي عفو عن الهفوات وصفح جميل عن أيام رخائه عصمة الديام ، فإن النار لاتضفتها النار ، وإنما يطني ، الشر يحسم بالشر ، فإن النار لاتضفتها النار ، وإنما يطني ، الشر الماء – .

هذه هى المروءة فى كامل معناها ، ونبيل مغزاها ، ورحم الله وفد إياد ، فقد أوجز فى بيانها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أنها : . العفة والحرفة ،

فبالعفة عما حرم الله ينبل الأنسان ، وبالعفة عن بعض ماأحل الله يزداد نبله ومروءته . والعفة فى القول والعمل والنظر هى بعض جوانب هذه الخصلة الحميدة ، وما أطيب عفة اللسان والقلب ، وأحمد أثر ها في الناس

وبالحرفة يستغنى الإنسان عمن سواه ، ويقدر على مساعدة غيره من المحتاجين والمكروبين .

🌒 مما خلتان تحيطان بأطراف المروءة ، وهما واسطة القلادة .

#### الكرياء في رأى الدن

تختلف النفوس، وتنباين الأهواء اختلافا كبيراً ، يرجع إلى التمايز في الحلقة الإنسانية ، والفرائز والاستعدادات النفسية .

ولعل أكبرشيء يميز بين نفسية الاشخاص، وبفرق بين طبيعة الرجال، هو مقدار الشعور بالنفس والاعتزاز بها

والسمو بالنفس يستلزم لونا من ألوان الكبرياء، فإذا زاد فىالنفس وقوى فى الشعور خرج عن الاعتدال، وبرزت آثاره واضحة فى حياة الرجل وأعماله وأقواله.

فالكبرياء نوع من الشعور بالنفس، ولون من ألوان الاعتداد بالشخصية، ومظهر من مظاهر والذاتية ، في الإنسان . ومن ثم تجده في كثير من العبقريين وعظاء الرجال .

وتجده غالبايقود إلى الجد،ويدفع إلى العمل، ويسير بالناس إلى الحياة السامية، ويدفعهم إلى نبل النفس وسمو الخلق، وشرف الأعمال،وجلال الحياة ومجدها.

يخطى مشير من الناس فيخلطون بين مظاهر الكبرياء العديدة ويعدونها كلها قبحاً ودمامة ، وذنبا وجريمة ، فإذا رأوا رجلا قدعاف مصاحبة

اصدقائه لنقص فى خلقهم أو ضعف فى ذوقهم ، أوكره عادات قومه البالية فترفع عنها وتعالى عليها، أو حافظ على كرامة نفسه بين قوم لا يقيمون للكرامة وزنا ولا يحسبون لها حسابا ، عدوه من الآئمين ، وذلك ضلال وخطأ فى الحكم على الاشيام.... تتنوع مظاهر الكبرياء وتختلف آثاره. باختلاف بواعثه ودوافعه الشريفة والوضيعة .

فهناك كبرياء أنانى وغرورشخصى تجده فى كثير من الرجال، وتلحظه فى كثير من الأعمال ، وأساسه الآثرة والآنانية الممقوتة المكروهة ، وحب النفس وإيثار مصلحتها على كل مصلحة عامة أو واجب مفروض. تجد الرجل يمشى فيرفع أنفه إلى السهاء ويشمخ بوجهه كأنما يريد أن يطير فى الحواء ، أو يسكن فى السهاء ، أو أن تفرش له الرؤوس والهامات فيتخذها طريقا لأغراضه وشهواته ورغباته ، وهو فى كل أعماله يقول : نفسى . نفسى . نفسى . نفسى .

فهؤ لا.وأمثالم هم عنوانالكذب ومظهر الجرأة على الحق ، والاعتدا. على العدل، والإهمال في الواجب .

وجدير بهم أن تلفظهم الأمة، وتحتقرهم الإنسانية، ويزدريهم الناس أجمعون.. على أنجناية هؤلاء لاتقع علىغيرهم فحسب، ولكنهم يرتطمون بموجها، ويصطدمون بهولها.

فكثير منهم يدفعهم غرورهم الكاذب وكبرياؤهم الآئم وخيلاؤهم القائل إلىحب التظاهر بما لا تحتمله قوتهم، ولا تقبله طاقتهم، ولا تقوى على حمله استطاعتهم.

وتكون النتيجة وقوعهم في الإفلاس والفقر والبؤس المقيم .. ولهذا

- ٩١٠ - صنت الشرائع الساوية على ترك هذا النوع من الكبرياء ، لما فيه من آثام، وما له من ذنوب .

وهناك كبرياء خلق يقود الآخلاق إلى مواطن الرفعة والإباء والسمو والشمم، والنزاهة والكرامة ، ويقو هما ألى الطهر والعزة ويبعدها عن كريه الخلال وحقير الصفات ، ويرفعها بهن هوة الانحطاط ، فيرفع الخلق عن كل خزى ومهانة وقبح ودمامة ، ويسمو بصاحبه إلى ذروة الطهر وقمة الشرف ، فيعلم الناشئين ويثقف الطائشين ويهذب الجامحين ويكافى الطامحين ، ويخرج النفوس المؤمنة الطاهرة العزيزة الكريمة العاملة المجدة، لترفع راية الحلق والدين .

وهذا النوع من الكبريا، عظيم الأثرا، محمودالنتيجة ، مرضى العاقبة . يقرب المجموعة البشرية من مثلها العليا وأمانيها الطيبة وآمالها السامية . ويخلق رجالا ينشئون جيلا جديدا هم والسطة عقده ودرة جيده . . فنهم من يكون المصلح الكير الذي ينثر بذور الإصلاح في أرضه ويغرس أشجار الحرية في وطنه ، والفيلسوف العظيم الذي يحرق سياج الطبيعة بحكته وحجاب الجهل بقوته ، والمخترع الجليل الذي يهب ثمار عقله لبنى جنسه ويكسبهم السعادة والرخاء ، والسياسي العبقري الذي ينهض بأمته إلى مواطن الحرية والخلود .

وهناك كبرياء قوى ، تشعر به الامم القوية العزيزة التي عظم شأنها وقوى سلطانها، فمجدت بحبريائها القوى سلطان سعادتها وجددت بخيلائها الوطنى بديان سيادتها ، ودعمت بعظمتها النفسية آمالها في الاستقلال والحرية فترى أهلها في أنفة وكبرياء وطموح إلى المجد والعزة .

نحن فى حاجة إلى الكبريام الحلق ليبياد ضعف النفوس وفتور الهم وخود العزائم وليبعث فينا روح المجد والاقدام، وفى حاجة إلى كبرياء قومى ينظم الوحدة ويجمع الآلفة ومحقق الآمال وبخلق المستحيلات. نحن فى حاجة إلى كبرياء قوي عزيز لا إلى كبرياء محطم ذليل. نحر

يحن في حاجة إلى كبرياء قويما عزيز لإ إلى كبرياء محطم ذليل . نحق في حاجة إلى كبرياء المجد وخيلاء الحرية وعظمة الاخلاق ، وإليه يدعو الاسلام وكتابه الكويم.

# الحياة الانسانية والعدل الألهي

العدل الإلهى أمر بدهى تجزم به الفلسفات الدينية عن يقين وإيمان لايحد الشك إليهما سبيلا ، وهو مع ذلك من الضروريات في عالم التفكير الفلسني الحديث ، أو من الابجديات في قاموس العقل البشرى المنظم ، ولا يستسبغ مفكر أن يتصور مصير الحياة الانسانية وحاضرها ، وحياة البشر ونظامهم في عالم مقفر من عدالة السما. ، بل لاتستطيع أن تفهم كيف كانت تقوم الحياة البشرية ويستقيم نظام الوجود كله بدون هذا العدل السماوى الشامل . ونحن لانؤ من بأن الله عادل فحسب ، بل بعدله ورحمته السماوى الشامل . ونحن لانؤ من بأن الله عادل فحسب ، بل بعدله ورحمته جميعا ، فبالعدل يسير العالم الإنساني إلى أهدافه العظيمة المنشر وسعادتهم ، نواميس الوجود تؤدى عملها كاملا في سبيل خدمة البشر وسعادتهم ، وبالرحمة ـ التي لاتتنافي مع قوانين العدل الإلهى العظيم ـ تسعد الإنسانية . وتحياحياة كريمة متجددة ، فيها الأمل والرجاء .

والذين يثيرون مشكلة الشقاء الإنساني يجب عليهم ألا يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن العدل الإلهى ، لأن هذا العدل هو الآن وقبله فوق مثار الشكوك والاوهام ، وخاصة بعدأن نضجالعقل البشرى هذا النضوج الباهر

في عصر الكهرباء والذرة ... أما هؤلاء المفكرون الذين تثير مظاهر الشقاء في الحياة الإنسانية شكوكهم في رحمة الله ، فيجب عليهم أن يفرقوا بين نوعين من الرحمة : رحمة تتنافى مع هذه النواميس المنتظمة المسيطرة على الكون والحياة والتي فرصتها عدالة الخالق العظيم ، وهذا النوع لايصح أن يقال له على الحقيقة رحمة بلهو ظلم جاثر يسير بالحياة إلى التخبط ، لا إلى السعادة والرفاهية المنشودتين ، والنوع الثانى من الرحمة هو مالا يتنافى مع هذه القوانين التي تحتمها العدالة ، وهو في قانون المدنية الحديثة أول واجب على الانسان المهذب ، وأكرم صفات الانسانية الكاملة في الرجل الذي يتسم بسمات المدنية والحلق الكريم ، فا بالك به إذا في جانب المسيطر الأعظم على الوجود والحياة ؟ وكيف يمكن أن يقال إنه من صفات الكاملة في البشر دون الله ؟

وإذا كانت عدالة السماء قد وهبت الإنسان حريته في الحياة ، وأمدته بحميع العناصر الادبية اللازمة لتكوين شخصيته الإنسانية ، ولمساعدته على الكفاح في الوجود ، وعلى الانتصار في معركة الحياة الطاحنة ، بعد أن أمدته بجميع الوسائل التي تساعده على فهم الحياة فهما كاملا، وعلى أنجج السبل الموصلة إلى السعادة فيها . أفنقول: إن ما يصيب الانسان بسبب نفسه أو بسبب المجتمع الذي يعيش فيه حد من شقاء وآلام ، نتيجة لهذه الحرية الموهوبة ، هو ظلم وجور من الله ، لأنه حد من قوته ، ولم يعمل بمقتضى قدرته العظيمة القادرة على إسعاد الحياة والناس ؟ كلا فذلك منطق لايستقيم ولا يمكن أن يقوله إنسان يحب أن يصل إلى الحقيقة منطق لايستقيم ولا يمكن أن يقوله إنسان يحب أن يصل إلى الحقيقة الأبدية وحدها .

يمكننا أن نحدد الشقاء تحديداً تاما ، وأن نفهم أسبابه ، وأن نرى إلى أى حد نستطيع التوفيق بين عدل الله ورحمتم ووجود الشقاء الكثير في هذه الحياة .

أما الشقاء فقد عرض له المفكرون والفلاسفة من قديم بالبحث والتحديد، ونحن لن نتوسع فى التعريف، ولن نذهب إلى مايصح أن نذهب إليه من أنه كل مايعرض حياة الفرد أو الجاعة الإنسانية أو نظام الوجود الإلهى الذى فطر الكون عليه للخطر والآلام، ولن نذهب إلى إنكار الشقاء الذى يحيط بالأفراد والجماعات، مدعين بأنه تضحية يستوجبها العمل فى سبيل حفظ وبقاء الحياة الإنسانية نفسها، بل سنتواضع جداً فى مدلول هذا الشقاء، ونسير على ماسار عليه صاحب مقالة ، مشكلة الشقاء ، التى نشرتها الثقافة (۱)، فنرى أنه الكوارث والآلام التي تحل بالناس.

وإذاحللنا أسباب هذا الشقاء الإنساني ـ الذي نرى مظاهره الفادحة كل ساعة ويوم بأعيننا وبصرنا ـ يمكننا أن نرجعها إلى ثلاثة أشياء:

الأول: ماكان السبب فيه الناس أنفسهم ، كالمقام الذي عرض نفسه الفقر بلعبه القار ، وكالعاكف على تعاطى المخدرات الذي يجلب على نفسه شقاء المرض بعكوفه على المخدرات ، وكالذي يلتى بنفسه في النهر لينتحر من هموم الحياة ، أليس هؤلاء جميعاً ومن شابههم يستحقون هذا الشقاء الذي جروه على أنفسهم بأيديهم ، وكيف يمكننا أن نقول إن هذا الشقاء يتنافى مع عدل الله ورحمته ؟

<sup>(</sup>١) المدد 200

الثانى ما يكون السبب فيه المجتمع نفسه، فالفقر شقاء، ولكن إذا كان هذا الفقر ناشئا عن سوء الأوضاع الاقتصادية عند جماعة أو أمة، أو سببه عدم استغلال هذه الجماعة أو الأمة لمرافقها الاقتصادية استغلالا صحيحا، أفلا يكون هذا الشقاء الذي نول بهم عدلا من الساء، بل رحمة من الله بالناس، لأنه أراهم ما يترتب على مخالفة الدين أو حكم العقل والتفكير من أضرار وشقاء؟

والحياة البشرية وحدة تامة ، ومن ضروريات العدالة أن توزر عوازين عادلة سليمة ، وإلا فكيف يستقيم نظام الحياة ،فإذا لاقت جماعة أو أمة نتائج إهمالها أو جهلها أفيكون ما يحيق بها من أثر ذلك من الشقاء ظلماً وجوراً من الله ؟

وكذلك الحرب، أليست جناية ما يترتب عليه من شقاء هي من عمل المجتمع نفسه، الذي لم يحكم القوانين ونظام الله العادل في العلاقات بين جماعاته وأنمه، فترك شريعة العدالة الانسانية إلى نظام الغابة وشريعتها . وكذلك الشقاء الذي ينزل بالناس نتيجة للأمراضالتي يصابون بها، أليس سره أن هؤلاء الناس أو الحكومة المستولة عنهم قد أهملت في العمل على عاربة المرض وعلاجه والوقاية منه ؟ ومثل ذلك الآلام التي تصيب الاطفال من فقروم رض وسواهما، أليس مرجعها إلى إهمال الآباء وجهلهم وتفريطهم في حقوق الأبناء، ولنفرض أن رجلا توفى وترك طفلا صغيرا، ولم يترك له شيئا من مقومات الحياة، أليس الأب مستولا عن إهماله الذي كان منه في حق طفله حين لم ينظم حياته تنظيا اقتصاديا كافيا يبعث على الطمأنينة والثقة بأنه أدى واجبه نحو ابنه ؟ ولنفرض أيضا أن رجلاسار في الطريق

فأخطأ سائق سيارة فقضى على حياته ، أليس هذا الشقاء مبعثه خطأرجل من المجتمع وعدم حذره فى سبيل المحافظة على حياة الناس وفى سبيل أداء واجبه كاملا؟ وقوانين الوراثة تعلل لنا تعليلاواضحاكيف تنتقل الأخلاق والأمراض وغيرهما من الآباء إلى الأبناء على مر العصور .

وإهمال المجتمع أوخطؤه لايستلزم أن يكون كل إنسان فى المجتمع قد صدر منه الأهمال أو الحطأ ، ولا أن يكون مستولا عنهما ، بل يكنى أن يحيد فرد عن السبيل فيحيق الشقاء بكثير من أفراد المجتمع جميعا ، لأن الحياة قائمة على التعاون والعمل المشترك لحدمة الأنسانية والجماعة البشرية والسير بها قدما فى سبيل الحير والأمن والسلام والرفاهية . فما يصدر عن فرد قد تشتى به أمة .

الثالث: مالايمكر. معرفة السبب فيه ،كسفينة هبت عليها أعاصير عاتية فغرقت بركابها ، وكبركان ثار فدم مدينة ، وكصاعقة نزلت من السياء فتضت على جماعة ، وغير ذلك من مظاهر الشقاء الذي لاتفهم الحكمة فيه، ولا أسبابه المحيطة به.

ومن البدهي أن عقولنا أقصر في هذه الحالات عن إدراك كنه إرادة الله وحكمته ورحمته وعدالته ، فقد يكون السبب في بعضها حكمة بعيدة لا يعلمها إلا الله ، كما ترمز اليه قصة الخضر مع سيدنا موسى ، وقد يكون السبب في بعضها الآخر حفظ الكون نفسه والعمل على بقاء الحياة ، فتضحى عدالة الله بفرد في سبيل مجتمع ، أو بالجاعة في سبيل الوجود نفسه ، فقد تدمر المواد الملتهبة المتصاعدة من فوهة البركان قرية ولكنه زيما لو لم ينفجر البركان لوقعت نكبة أرضية تقع ضحية لها قارة بأسرها ،

والحياة نفسها بحموعة من التضحيات ، فنحن بموت ليحيا جيل جديد ، فبعض الكواكب الكونية تتلاشى ليبتى نظام الوجود سلما ، وكرات الدم في حرب شعواء يفنى بعضها في سبيل بقاء البعض الآخر القادر على تزويد الجسم بالحياة ، وهكذا تضحى إرادةالله بالضعيف ليبتى القوى فيعمر الكون ويكون خليفة الله في أرضه ، وتزدهر حياة البشر ، ويصبحوا في هذا العالم .

وفلسفة الدين تقوم على بعث الرضا الروحى والطمأنينة النفسية في قلوب المؤمنين ، وعلى أن يفوض الناس أمورهم في مثل هذه الآحوال قه ، وعلى الإيمان الكامل بعدالته ورحمته وبالحياة الآخرة التي يجازى فيها على ما عملوا من حسنات أو سيئات . وفي مثل هذا يطيب للمفكرين أن يقروا بعجز عقولم عنفهم حكم الله العظيمة في الحياة ، وإلا كانوا كالطفل الذي يحكم على أعمال الفيلسوف .

لنؤمن بعقو لناوقلو بناجميعا، فالعقل وحده قد يبعث على الشقاء الروحى ، وقد لا يوصل الانسان إلى الهدف المنشود ، كالرجل الذى يعتمد على رجليه وحدهما فى السير على سطح الماء ؛ والقلب وحده قد يكون مثار الطمأنينة والمغبطة واليقين ، ولكن أليس عالايليق بكرامة الانسان الادبية وهو خليفة الله فى أرضه ، أن يلغى عقله وفكره ، وأن يفهم الحياة ونواميس العدلة الإلهية العظيمة ، فهما آليا محدودا ، لا يتعدى نظرات الحيوانات السائمة إلى الكون العظيم ؟

وكيف نفهم الحياة ، وشخصيتنا فيها ، والرسالة العظيمة التي خلقنا لأدائهـــاكاملة ، في سبيل السيربالحياة قدما إلى المثل العليا ، والأهداف العظيمة المرتجاة ، إذ لم نفهمها على أنها وحدة تامة ، أو جسم واحديت مرك فى تعاون وانسجام ودقة نظام لغاية مشتركة ، والتجديد المستمر فى سبيل الانسانية وحضارتها وتقدمها وسعادتها ؟ وهل يمكن أن نقول: إن المرأة قد شقيت حين خلقت امرأة ولم تخلق رجــــلا ، وإن مجارى البول فى الانسان تشق وكان الأولى بالله أن يسعدها بأن تكون مكانا طاهرا يحرى فيه دم الحياة كالقلب تماما ؟ كلا إن شقاءها سعادة المجماعة التي تعيش فيها ، وإن تفسيرنا المحدود لبعض مظاهر الشقاء فى الحياة الانسانية قد يكون صوابا لو أعطينا قوات أخرى تساعدنا على فهم ما خنى وراء عقولنا من مظاهر الوجود ...

## من تاريخ الحضارة الإسلامية:

## عباس برب فرناس

معبقرية الفكر الاسلاى ، ومفخرة الشرق السائرة ، وحديث الانسانية الأولى ، وأول طيار ركب متن الهوام ...

يؤمن كثير من الناس بأن الشرق موطن الخيال ، ووادى الاحلام والسحر ، وأن الفكر الاسلاى من نبعة الفكر السامى ، فيه اضطراب الفكرة ، والعجز عن إدراك الحقيقة في جوهرها ، والقنوع بالبحث في حواشيها ومظاهرها .

ويقولون: إن الحضارة الاسلامية حضارة عقيمة ، لم تسد للانسانية يدا ، ولم ينؤ بحمل منها جيد . فالجل هو الجل ، مركب البداوة ، ومطية الحضارة الاسلامية ، والمصباح هو المصباح ، زيت وفتيل ، استضاء به المسلمون في أزهى عصوره ، كما استعمله الانسان منذ فجر عصورالتاريخ والماء هو الماء ، تجرى به الانهار ، وتغص به الأودية ، ويحمله المسلمون على ظهورهم وفوق متون رواحلهم ، كما كان يصنع القدماء . والفن هو المفن ، لم تنبغ فيه في الاسلام يد صناع ، ولاروح ملهم ، ولاعبقرية خالدة ، وأين لنا في الفن الاسلامي مانفاخر به معابد أثينا ، وصروح روما ، وفن الاكاسرة ، وأهرام الفراعين ؟ والعلم هو العلم ، كما خلفته مدارس الاغريق ، ومعاهد الرومان، وجامعات الاسكندرية وجند يسابور وحران ونصيبين .

ونقول لهؤلاء الشاكين : رويدكم ، رويدكم ! لقد عافت الحضارة ﴿ الاسلامية ركوب الحل ، فحاولت تذليل الهواء ، وأنفت من هذا النبراس الضئيل، فتخذت الثريات المشرقة في القصور والمساجد وعلى حفافي الشوارع والميادين. وأبت أن تعيش في نصب البداوة ، فأدخلت الماء العذب في أنابيب الرصاص إلى القصور والحامات والرياض، وفجرته من ثغور المَّاثيل الفنية الرائعة المصنوعة من . الذهب الأنزيز ، والفضة ـ الخالصة ، والنحاس المموه ، ، . وأجرته إلى . البحيرات الهائلة ، والبرك البديعة، والصهاريج الجميلة ، في أحواض الرخام المرمرية المنقوشة العجيبة . والفر. الاسلاَّى ُ أمامكم فانظروه : في أثار بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق وسواها ، وفي قصور الزهراء والحرا. ، ومساجدالشرق العظيمة الشامخة، التي تسخر بالزمن، وتبسم في وجوه الآيام .. وإذا لم يسعدكم الوقت والحظ بالاطلاع علىالتراثالعلمي المجيد الذىخلفه رجال الفكر الاسلامي فاقرأوا ما يكتبه عنه المنصفون من الشرقيين والغربيين . والنهضة الاسلامية في الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة ، وفي الادارة والسياسة والطب والعلاج ، وفي جميع ميادين النشاط الانساني ، لاتتعجلوا بالحكم عليها، قبل أن تتعرفوا مدى ما وصلت اليه من عبقرية وقوة ومدنية.

فليتئد هؤلا. في الحكم على حضارة أظلت العالم أحقابا طوالا، ونقلت جميع الحضارات القديمة \_ بعدأن هضمتها وهذبتها ووجهتها توجيها جديدا\_ إلى العالم في أول عصر النهضة الحديثة ، وكانت السبب المباشر في قيام الحضارة الأوربية التي يضيء نورها الدنيا الآن.

هذه نظرات عابرة أكتبها تميدا لبحثى عن أبى القاسم . عباس بن فرناس ، ، مفخرة الشرق ، والمفكر العظيم الذى رددت ذكره الاجيال . نشأ . عباس ، في بلاد الأندلس في أوائل القرن الثالث الهجرى : والدولة للامويين أحفاد الداخل البطل الاموى الكبير .

وكان لابد له \_ ككل شابطامح \_ أن يرد مناهل العلم، ويعذى فكره وعقله بالثقافة الاسلامية في مساجد قرطبة ودور العلم فيها ، فتتلذ على رجال العلم، ثم أعلام الفلسفة الذين كانوا يفكرون ويبحثون ويستنبطون في خفية بعيدا عن عيون الناس والجهور بمن لا يستسيغون التفكير الحرولا يشجعون عليه . ثم خرج ، عباس ، إلى الحياة العامة ، شابا ثاثر الفكر، متأجج العزيمة ، مشتعل الذكاء ، لايريد أن يفكر كا يفكر الناس، ولا أن يعيش كما يعيشون ، ولا أن يعني بما يعنون به ، بل أراد أن يفكر كما يحب أن يفكر ، وأن يستنبط ويخترع ويجدد كما شاء له عقله وقواه الفكرية الكامنة فيه . ولم تكر آمال ، ابن فرناس ، وأفكاره من خيالات الفكرية الكامنة فيه . ولم تكر آمال ، ابن فرناس ، وأفكاره من خيالات السباب وأكاذيب النفس ، بل كانت مظهر آ لعقلية مبدعة ، وتفكير سليم وبعد قليل تمكن هذا الذهن الحاد القوى من استنباط طريقة لصنع الزجاج من الحجارة ، فكان أول مبتكر لهذه الطريقة الجديدة التي نسير على أثرها في شيء من التجديد والدقة والسرعة

ثم أخذت نفسه تحدثه : كيف نعيش دون التفكير في اختراع شي. جديد يعرف به حساب الدقائق والساعات والآيام ؟ إن اخترع الشرق الساعات المائية ، فليخترع هو ما تفخر به الآندلسوالآندلسيون، وفعلا تم له ما أراد ، فاخترع آلته البديعة ، المنقالة ، التي صنعها على غير مثال لمعرفة الآوقات .

وحول و ابن فرناس ، فكره من جديد إلى ملكة النسور ...

أيظل هذا الأفق الفسيح، والجو الرحب؛ ميدانا للطيور ترفرف بأجنحتها فيه، ناعمة بجاله؟ ولم لا يشاركها فيه الانسان؟

هذه الطيور ، أليست تطير بجناحين ، يساعدهما ريش كثيف ، فلم لايكون لابن فرناس جناحان ممدودان وريش منتشر على جسده ليطير كما كما تطير النسور في الهواء؟

وأخــذ يكسو نفسه بالريش وعدله جناحين، ثم كان يوم المحاولة الحطيرة الفريدة، التي هي أول محاولة بشرية للطيران، فاجتمع الناس من كل حدب، ليروا هذا الرجل كيف يفتح هــذه الآفاق الجديدة أمام الانسان.

وحرك عباس جناحيه، ونشر ريشه، وأخذ يداعب الهواء، فارتفع في الجو، وطار مسافة بعيدة، والناس في أماكنهم ينظرون ويعجبون ويسخرون.

ثم كان لابد لهذا الطائر أن يهبط إلى الأرض ، فهبط رويداً رويداً حتى قرب منها ، فلم يستطع حفظ توازنه ،فسقط مصابا برضوض في جسده

لقد نظر . ابن فرناس ، إلى جناحي الطائر وريشه ، فآمن بأنهما وسيلته في الطيران ، ولم ينظر إلى ذيله ليعرف مدى مساعدته له في طيرانه وحفظ توازنه وحين هبوطه إلى الارض . فام يصنع له ذيلا كما صنع ريشاً وجناحين ، فأصيبت التجربة بإخفاق اكان أجدر دا بنفر ناس، أن يتلافي سببه

عجب الناس ، وسخروا من ,عباس ، وهزئوا به ، ونظم الشعراء الشعر في السخرية والتندرعليه. وهكذا شأن العبقريين في كل جيل، يسبقون

زمنهم فلا يفهمهم الناس ولا يفهمونهم ، ، بل ويعادونهم عداء شديداً .

قد يكون نقد الناس وسخريتهم سبباً لإحجامه عن إعادة التجربة من جديد، وقد يكون الباعث على ذلك جهله بسبب إخفاقه فى محاولته الأولى وخوفه على نفسه أن تلاقى صدمات جديدة، وقد يكون الصارف له ما أصيب به من جروح دامية أثرت في صحته

وعلى أى فرض، فماكان أقرب دابن فرناس، إلى الظفر بأمنيته ،وإلى غزو هذا الأفق الجديد وتسخيره للناس ، ولو فعل ذلك لانقلبت الحياة ، وتغير مجرى الحضارة ، ولسجلت الحياة لعباس بن فرناس هذا النصر الذي سجلته بعد أكثر من عشرة قرون ، للآخوين رايت ،

لم يسكن هذا الفكر الثائر ، والعقل الجبار . بل أخذ يعمل ويبتكر ، حتى تمكن من وضع صورة فى بيته ، تمثل هيئة السهاء ، يخيل للناظرفيها النجوم والغيوم والرعود والبروق ؛ فعجب منه بعض الناس ، وسخر به الآخرون . ويقول فيه مؤمن بن سعيد الشاعر الآندلسي :

سماء عباس الأديب أبي اله قاسم ناهيك حسر راثقها

وهكذا قضى « ابن فرناس » حياته فىتجديد وابتكار ، فىسبيل خدمة الحضارة ، والرقى بالحياة الإسلامية فى عصره .

وكان مع هذا موسيقيا بارعا ، يعد أول من فك كتاب بطليموس فى الموسيق والا لحان؟ وأول من فك من الا نداسيين كتاب العروض للخليل ن أحمد .

وهو مع هذا النبوغ شاعر أديب ، اتصل بالا مير الا موى حاكم

الا ندلس محمد بن عبد الرحمن ، الذي اعتلى عرش البلاد من ٢٣٨ ه إلى ٢٧٣ ه . فكان له عنده مقام نبيل ، ومدحه بقصائد أدبية كثيرة

أنشد الأمير محداً من أبيات:

رأيت أمير المؤمين محمدا وفي وجهه بذر المحبة يشمر

وخرج أهل طليطلة حولى عام ٢٤٠ ه على الامير محمد واستعانوا بالافرنج فخرج اليهم بحيوشه وهزمهم وهدم قنطرة مدينتهم ، وفى ذلك يقول ابن فرناس :

أضحت طليلة معطلة من أهلها فى قبضة الصقر تركت بلا أهل تؤهلها مهجورة الاكناف كالقبر ما كان يبتى الله قنطرة نصبت لحل كتائب الكفر

وغنی ابن زریاب بعض الرؤساء ، وعباس بن فرناس حاضر معه : ولو لم یشقنی الظاعنون لشاقنی حمام تداعت فی الدیار وقوع تداعین فاستبکین منکان ذاهوی نوائح ما تجری لهن دموع فذیلهما ، عباس ، بمدح هذا الرئیس وکان اسمه محموداً :

شددت، حمودیدی حین خانها زمان لاسباب الرجاء قطوع بی لمساعی الجود و المجد قبلة إلیها جمیع الاجودین رکوع و بعد ان فرناس من أوائل من اخترعوا فن الموشحات. و له القلیل

وبعد ابن فرناس من اوان من احدوعوا فن الوسطات . وله الفليل منها بما بقى من ادبه محفوظاً فى كتب الأدب الاندلسي ومصادره .

وبعد فهذه صورة مصغرة لهذا الرجل، الذى لقب بحق حكيم الاندلس والذى شغل الفكر الاندلسى حياً وميتاً، وكان اول من فكر فى الطيران، والذى مضى على وفاته احد عشر قرناً من الزمان او يريد.

# من أحداث التاريخ الاسلامي

قل اللهم ما لك الملك ، وتؤتى الملكمن تشاء ، وتنزع الملك بمن تشاء، وتعزمن تشاء ، وتذل من تشاء ، . . وهكذا أراد ولا راد لمشيئته،أن تلتهى حياة دولة ، وتفتتح صفحات دولة جديدة .

في يوم الجمعة ١٣ ربيع الأول عام ١٣٢ هـ ( ٣٠ أكتوبر عام ٧٤٩م) صعد أبو العباس السفاح منبر الكوفة مهيباً جليلا ، ووقف بين أعوانه وجنده ودعاته ، المؤمنين بحق آل البيت في الخسلافة ، الناقين على بني أمية جورهم واضطهادهم لآل محمد . وجمهور المسلمين يهللون ويكبرون ، وأبو العباس في أعلا المنبر ، وعمه داود بن على قائم على المنبر دونه ، ثم أُخذُ أبو العباس يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وفحر بقرابته من رسوله ، وذكر الخلفا، الراشدين وأثني عليهم ، ونعي على بني حرب وبني مروان أثرتهم وظلمهم ، وكان فيها قال : . وزعمت الشامية الصلال أن آن غيرنا أحق بالرياسة والخلافة منا ، فشاهت وجوههم ، ولم أيهاالناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم ، وبصرهم بعد جهالتهم ، وأنقذهم بعد هلكتهم ، وأظهر بنا الحق ، وأدحض الباطل ، وأصلح بنا منهم مأكان فاسداً ، وإنى لارجو ألا يأتيكم الجور من حيت جاءكم الحير ، ولاالفساد من حيث جاءكم الصلاح ، وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله . ياأهل|لكوفة أنتم محل محبتنا ، ومنزل مودتنا ، فأنتم أسعد الناس بنا ،وأكرمهم علينا.. ثم وعدهم وأوعدهم إلى أن قال : • فاستعدوا فأنا السفاح المبيح ، والثائر المبير ، . . وبهذا لقب السفاح . وكان مريضا فاشتد به المرض فجلس على المنبر، وقام عه داود بن على فحطب فقال فيما قال بالحد لله شكراً شكراً الذى أهلك عدونا ، وأصار الينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أيها الناس : الآن طلعت الشمس من مطلعها ، وبزغ القمر من مبزغه ، وأخذ القوس باديها ، ورجع الحق إلى نصابه ، فى أهل بيت نبيكم ، أهمل الرأفة ، والرحمة بكم ، والعطف عليكم ، ثم ذكر سياسة بنى أمية الحرقاء ، وقال : ، أيها الناس : « لكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذمة العباس رحمه الله ، أن يحكم فيكم بما أنول الله ، ونعمل فيكم بكتاب الله ، ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله صلى في آخر خطبته : ، ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى أف آخر خطبته : ، ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وأمير المؤمنين عبدالله ابن محمد ـ وأشار بيده إلى أبي العباس \_ فاعلوا أن هذا الأمرفينا ، ليس بخد ـ وأشار بيده إلى أبي العباس \_ فاعلوا أن هذا الأمرفينا ، ليس بغارج منا ، حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم . والحد لله رب العالمين ، على ما أبلانا وأولانا ،

ونزل أبوالعباس ، وداود بن على أمامه ، حتى دخل القصر ، وأجلس أخاه أبا جعفر ، ليأخذ البيعة على الناس فى المسجد ، فلم يزل كذلك حتى صلى بهم العصر ثم المغرب ، وجنهم الليل فدخل .

وبذلك بدأت دولة جديدة ، وقامت خلافة بنى العباس .. التى كان قيامها حدثا عجيبا في تاريخ الامة الاسلامية .

ونحن نعلم أن الأمويين اضطهدوا آل الني وشردوهم ، ونفوابعضهم واعتقلوا البعض الآخر في قري قريبة من عاصمتهم ، دمشق ، . . وشمل

هذا الاضطهاد: البيت العلوى عن ينسبون إلى ابن عمالنبي على بن أبي طالب، والبيت العباس « الذين ينسبون إلى العباس (١) بن عبد المطلب، عمرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان العلويون منذ قامت الدولة الأموية عام ٤١ ه، يطالبون بخلافة المسلمين ، وأخذت شيعتهم تدعو لهم فى العراق ، ورشحوا للأمامة من ذرية على كرم الله وجهه سيدا بعد سيد .

فكانوا يدعون للحسن ، فلما توفى عام . و ه دعوا للحسين ، فلما تتل بكر بلاء عام ٦٣ ه دعوا لأخيهما الاصفر : محمد بن الحنيفة، فلمامات محمد ذهب جمهورهم إلى إمامة ابنه أنى هاشم بن محمد .

وكان أبو هاشم العلوى مقيما في « الحميمة (٢) » بالقرب من بادية الشام، حيت أقام على بن عبد الله بن العباس ( ٤١ – ١١٨ هـ) هو وأولاده ، منفياً ، بأمر الوليد بن عبد الملك خليفة « بني أمية » ولما حانت منية أبي هاشم في « الحميمة » ، ولم يكن له أبناء يرثونه ، رشح لإمامة الشيعة بعده أبن عبد أبن عبدالله بن العباس » ، وأدلى بنصيبه من الحلافة الله وإلى أولاده ، وأوصى أوليا ما بناعه ، فصارت الشيعة مع بن العباس وورث محمد بن على ( ٢٢ – ١٢٥ هـ) بعد أبيه هذا الشرف ، فاصبح

<sup>(</sup>١) ولد العباس قبل مولد الرسول بمامين ، ومات بالمدينة عام ٣٧ م ، وكان شاعر آ مفلقاً وكان يستسقى به فى الجدب وابنه عبدالله بن العباس حبرالأمة ، وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوقى عام ٦٨ م .

<sup>(</sup>٢) مى قرية بالشراة من أرض الشام على طريق المدينة من دمشق .

<sup>(</sup>٣) ويرى بعض المؤرخين أن أبا هاشم تنازل لحمد بن على بن عبد الله بن العباس لوالده على .

الإمام المختار ، وقام أتباعه بالدعوة لولاية أهل البيت ، وألفوا ألجماعات السرية في الكوفة وخراسان ، لنشر مذهبهم السياسي ؛ والدعوة إلى عودة الخلافة لآل محمد ، وإلى أحقية ساداتهم بها ، وإلى القضاء على دولة بني أمية ، لأنها اغتصبت خلافة المسلمين من بيت الرسول ، واضطهدت آله وعترته ، وقتلت الحسين في كربلاء ، وارتكبت من الآثام والمنكرات مالا يعيه العد . . وكان محمـــ د بن على يبصر دعاته بأساليب الدعوة ، والبلاد التي يبثون فيها مذهبهم، وكان يوصيهم بالتوجه إلى خراسان، حيث. المشرق ومطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق، وحيث ضعف والاحراب السياسية ، والحب لآل النبي وسلالته .

ومات محمد بن على بعد أن أوصى إلى ابنه ابراهيم ، فقام بأمر الدعوة بعده ، ولكن مروان بن محمد آخر خلفا. بني أمية حبس ابراهيم حتىمات في الحبس ، وكان قد أوصى بالامر بعده إلى أخيه أبي العباس .'

ونجح الدعاة في جمع الأنصار ، وتكون الكتائب ، وغزو البلاد، وأنزلوا بَجيش الأمويين أفدح الحسائر ، وطردوا ولاتهم في خراسان وفارس ، وكان والى خراسان من قبل بني أمية نصر بنسيار يستغيث بهم فلا يغيثونه ،كتب مرة إلى مروان بز محمد يقول له :

أرى خلل الرماد وميض جمر وبوشك أن يكون له ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام أقول من التعجب ليت شعري فإن يك قومنا أضحوا نياما فقرى عن رحالك ثم قولى على الاسلام والعرب السلام

أأيقاظ أمية أمم نيام ؟ فقل: قوموا فقد حان القيام

فرد عليه مروان - وكان مشغولا بحرب الخوارج في الجزيرة - يقول: الحاضريرى مالايراه الغائب، فاحسم أنت هذا الداء الذى قد ظهر عندك ، . وكان قائد جيش الشيعة هو أبو مسلم الحراساني الذى هرم عمال بني أمية ، وفتح خراسان كلها ، ثم انطلق يغز والعراق، فدخلت جيوشه مدينة ، واسط ، ثم دخل أبو سلمة الحلال أحد قواده دالكوفة ، في صفر عام ١٣٢ ه ، فأنزل أهل البيت في إحدى دور الكوفة ، وكتم أمره عن سائر القواد أربعين ليلة ، وكان ، أبو سلمة ، يلقب بوزير أهل البيت ، وفوجي ، الناس \_ بعد أن استتب الأمر للعباسيين في خراسان والعراق \_ بصعود أبي العباس منبر الكوفة في ١٣ ربيع الأول عام والعراق \_ بصعود أبي العباس منبر الكوفة في ١٣ ربيع الأول عام والعراق .

وكان لابد لجيوش بن العباس المتدفقة كالسيل أن تصطدم بحيش بني أمية، وحدث ذلك، فلاقوا مروان وجنده على بهرالزاب(١) الأعلى، وانتصروا عليهم انتصاراً ساحقاً، وقضوا على ١٢٠ الفا من نخبة أهل الشام وجنود بني أمية، في ١١ جمادى الآخرة عام ١٣٢ هـ، وفرمروان إلى حران ثم قنسرين فحمص فدمشق، والعباسيون في طلبه، ثم خرج إلى الاردن وفلسطين، حتى أتى الفسطاط، ونزل بقرية دبوصير، النائية من قرى الواسطى ببني سويف، فتبعه العباسيون حتى قبضوا عليه فيها وقتلوه في ٧٧ ذى الحجة عام ١٣٢ ه.

وأخذ العباسيون يقتلونآل أمية ، ويتبعونهم فى كلمكان،ويقبضون على رجال دولتهم ، ويقضون على فلول جيوشهم ..دخل سديف الشاعر

<sup>(</sup>١) أحد روافد دجلة .

مولى بنى العباس على السفاح، فألنى بمجلسه سليمان بن هشام هادئا مطمئنا لتأمين أبى العباس إياه ، فأنشد :

لایغرنك ماتری من رجال إن بین الضلوع دا. دویا فضع السیفوارفعالسوطحتی لاتری فوق ظهرها أمویا

فأمر السفاح من فوره بقتل سليمان ناكثا بعهد أمانه . ، ودخيل شبل بن عبدالقهمولي بني هاشم عليه ، أو على عمه ، وعنده من بني أميةنحو نحو المائة فأنشد :

أصبح الملك ثابت الاساس طلبوا وتر هاشم فشفوها لا تقيلن عبد شمس عثارا ذلها أظهر التودد منها ولقب النولوها حيث أنزلها

بالبهاليل من بنى العباس بعد ميل من الزمان وياس واقطعن كل رقلة وغراس وبها منكم كحز المواسى قربهم من نمارق وكراسى الله بدار الهوان والإتعاس

فأمر بهم جميعاً فقتلوا ... وكان بمن قبض عليه كاتب بنى أمية البليغ عبد الجميد بن يحيى الكاتب ، الذى أخذ فى البحرين وهو عند صديقه ابن المقفع ، فقتل عام ١٣٢ ه : ولم يستطع النجاة من بنى امية إلاعبدالرحن ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك الذى فر إلى الاندلس ، وأقام بها دولة أموية عام ١٣٨ ه ، وكان المسودة قتلوا أهل بيته ، واتبعوه فنجا منهم. وبهذا انتهت دولة بنى العباس ، وصدق قول محد ابن على : « إن أمر نا هذا شرق لاغربى ، ومقبل لا مدبر ، يطلع كطلوم الشمس ، ويمتد على الآفاق امتداد النهار ،

# ذكريات خالدة لرسول الاسلام

# مولد النور الأعظم بداية عهد جديد في تاريخ الإنسانية

-1-

ذلك النور السماوى العظيم ، الذى كان يظهر بين الحين والحين ، مبشراً برسالة سماوية جديدة ، فيها خير الحياة والوجود ، لابد أن يظهر مرة أخرى على الارض ليبدد الظلمات ، ويحارب الاوهام والضلالات، ويمحو ما ران على قلوب الناس من أباطيل وأساطير ، وجمود وجهل و وعصبية أثيمة كادبة .

وذلك الناموس الذى كان ينزل على إبراهيم وموسى وعيسى والانبياء من قبل ، لابد أن ينزل على رسول كريم من جديد : ليدعو الناس إلى أمثل الاخلاق ، وأكرم الآداب ، وأفضل الشرائع .

بهذا كان أهلالكتاب يتحدثون، وبه كانوا يؤمنون، تصديقا لبشارة الانبياء والكتب السهاوية بظهور إمام الانبياء وخاتم المرسلين.

ومرت الآيام بطيئة مسرفة فى بطئها . والظلام يشتد ، والظلم والاستبداد والطغيان ينتشر ، والوثنية والشرك يصبحان عقيدة الناس فى الحياة ، وتوالت البشارات تجدد الآمل ، وتحيى الرجاء ، وتؤمن الناس على مستقبل الإنسانية ، وتنبئهم بقرب بزوغ نور الفجر الجديد .

لابد أن ينهار ملك كسرى وقيصر . لأنه يقوم على أسوأ النظم والشرائع والعقائد ، ولأن عهداستجارهما للعالم لابد أن ينقرض ، والحرية الكبرى منذا يصد تيارها الزاخر القوى المندفع بقوة الله ؟

وهؤلاء الباحثون عن الحقيقة الكبرى: ورقة بن نوفل الاسدى ، وزيد بن عرو بن نفيل العدوى، وعبيداقه ابن جحش. يحتمعون في الجزيرة العربية في يوم عيد لهم ، فيقول بعضهم لبعض: تعلن والله ما قومكم على شيء ، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ، ما حجر نطيف به لا يبصر ولا يضر ولا ينفع ؟ يا قوم التمسوا لانفسكم فإنكواللهما أنتم على شيء ... وذهبوا يطوفون في البلاد يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم .

وكان زيد يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش: والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيرى، ثم يقول و والله لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكنى لا أعلمه، ثم يسجد على راحلته.

وفى مكة فى صباح يوم خالد ميمون ، ولد محمد بن عبد الله بن عبدالملب، تسبقه إرهاصات ، وتحف بمولده الكريم معجزات وكرامات، وتسير معه يوما بعد يوم بشريات وأى بشريات ، ويحفظ الناس ما ذاع من ذكريات مولده و نشأنه الكريمة المعطرة . وبدأ النور الإلهى فى الأفق وأخذ الناموس الساوى يستعد لآخر رحلة له إلى الأرض .

وشب الغلام ونما ، نبيلا شريفاوسيدا سريا ، وفتى زكيا ، ولتى قومه وقوم مرضعته النماء والحير على وجهه الأغر ، وقدمت به حليمة السعدية على أمه بعد فصاله ، ترجو أن تطيل لبث فتاها عندها ، متعللة بوباءمكة ، فقبلت آمنة بنت وهب ، ورجعت به حليمة فرحة مستبشرة .

وبعد شهور كان الغلام محمد يلعب ومعه ابن حليمة خلف الرحال م

وبعد قليل جاء أخوه يشتد ، وهو يقول : ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان ، فأضجعاه فشقا بطنه ، فهما يسوطانه . فخرجت حليمة وزوجها نحوه ، فوجدته قائما منتقعا وجهه فالتزمته هى وزوجها ، وقالت : مالك ينا بنى ؟ قال : جاءنى رجلان ، عليهما ثياب بيض ، فأضجعانى وشقا بطنى فالتمسا شيئا لا أدرى ما هو . فتخوفت عليه حليمة ، وقدمت به على أمه، وقصت عليها القصص ، فقالت آمنة : إن لبنى لشأنا أفلا أخبرك خبره ؟ قالت حليمة : بلى ، قالت : رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء فالت مصرى من أرض الشام ؛ ثم حملت به فوائله مارأيت من حمل في به قصور بصرى من أرض الشام ؛ ثم حملت به فوائله مارأيت من حمل فط كان أخف ولا أيسر منه ، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالارض رافع رأسه إلى السهاء دعيه عنك وانطلق راشدة . وما أصدق ما يقول محمد بعد ذلك : أنا دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى عيسى

ورأى بحيرا الراهب محداً الغلام ، فى بصرى بارض الشام ، مع عمه أبي طالب ، فرأى المعجزة الكبرى قريبة منه ، فأخذ يحدث محمداً ويساله ثم قال لعمه : اذهب بابن أخيك إلى بلده واحذرعليه فإن له لشأنا عظيا وسمع ورقة بن نوفل ما كانت تتحدث به خديجة بنت خويلد عن محمد وشأنه ، وكان عالما بالديانات والكتب السماوية ، فقال لها : اثن كان هذا حقا يا خديجة إن محمداً لنى هذه الامة ، وقد عرفت أنه كائن لهذه الامة نبى ينتظر ، هذا زمانه .. وجعل ورقة يستبطىء مرور الايام ، ويقول :

#### - 7 -

وبيماكان محمد يتعبد بغار حراء ، جاءه جبريل بمــا جاءه من كرامة الله ، ويحمله أمانته .

ورأى محمد ما رأى من الآيات الكبرى، وسمع الصوت الالهى يناديه من كل مكان: يا محمد أنت رسول الله وهذا جبريل. ورجع إلى خديجة ينده ينبئها النبأ، فقالت: أبشريا ابن عم واثبت، فوالذى نفس خديجة بيده إلى لارجو أن تكور نيهذه الآمة، ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تقص عليه القصص، فقال ورقة: قدوس قدوس، والذى نفس ورقة بيده، الذي كنت صدقتني ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى وإنه انبى هذه الآمة. ولقيه ورقة في الكعبة وهو يطوف بها فقال: يا أخى والذي نفسى بيده إنك لني هذه الآمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى.

ونزل القرآن السُكريم دستور هذه الرسالة المحمدية العظمى، وجاهد الرسول ومن آمن معه جهاد الابطال ليبلغ رسالة ربه إلى الناس كافة، وليحمى حرية الدعوة إلى الدين من أذى المشركين وطغيانهم.

وقبيل الهجرة ، بينهارسول الله صلوات الله عليه نائم في بيت أمهافي عمته إذ جاء جبريل وملائكة معه ، فأضجع محمداً وشق صدره ، وأسرى به إلى بيت المقدس فصلى بالانبياء والرسل إماما ، ثم أتى بثلاثة آنية : من لبن وخر وماء ، فأخذ إناء اللبن فشرب منه ، فقال له جبريل : هديت وهديت أمتك يامحمد ، ثم عرج إلى السهاء ، فاستقبلته الملائكة والرسسل والنبيون ، حتى إذا كان بالافق الاعلى ، وقف أمام ربه يناجيه ، وثبته بالله بالقول الصادق ، والإيمان الحق ، واليقين النبوى العظيم .

وهاجر محمد إلى المدينة، وأنقذ الدعوة من خطر المشركين وأذاهم وصدهم، فذاعت فى كل مكان، ودعا إليها الناس كافة، وأرســل بنبئها الرسل إلى الامراء والملوك والاقيال. ثم اختارهالله إلى جواره الكريم ، بعد أن أنشأ أمة ، وأسس دولة، ونشر شريعة الله ودينه الحق فى العالم كله .

#### -4-

وخفقت أعلام الاسلام وبنوده في كلمكان ، وانطلق هداته ودعاته في كل قطر ، يبشرون الانسانية بهدى الله ، ويحررون العقول مر جمود التقليد والجهل والحرافات...يبشرون بحريات الناس والشعوب ، ويطلقون الامهمن إسارها ، ويرفعون عنها الاغلال التي قيدها بها الملوك المستبدون ، والقياصرة المتكبرون ، ويمحون ظلال الاستعار والاضطهاد من الارض ، والقياصرة المتكبرون ، ويمحون ظلال الاستعار والفضة ، وأفكار باطلة ، ويبطلون ما تعارفت عليه الحاكم ظل الله في الارض ، وليست الامم ملكا وتقاليد ضالة ، فليس الحاكم مغنها لامير، وليست هناك وصاية على أمة ، ولاحجر على جماعة ، ولا استغلال أو نهب لمرافق طائفة من الناس لحساب طائفة أخرى . . الحدالة والانصاف والمساواة والاخاء والحرية حق الكل إنسان في الحياة .

#### - 1 -

و بعد قليل كانت الجامعات الإسلامية فى قرطبة، وطليطة ، وغرناطة، وفى القيروان والمهدية ، وفى الفسطاط والقاهرة ، وفى دمشق وحلب ، وفى بغداد والبصرة والكوفة ، وفى بخارى وخوارزم وقزوين ، وفى كل مكان ... كانت تعج بالطلاب والاساتذة ، وتنشر العلم والثقافة والنور فى كل ناحية ، وتقوم على حرية البحث والفكر والرأى ، وعلى الاخلاص في خدمة الحقيقة ، وعلى التعاون الانساني بين شتى العناصر والالوان والاجناس والشعوب، لحدمة الانسانية والرقى بالحياة .

بينها كانت أوربا تنام فى الظلام، وتعيش على الأوهام، وتحيا على الجهل والجمود والقذارة والحجر على الحريات، وتنتقل من عصور الرق البائدة إلى عهود الاقطاع القاسية المستبدة.

فن مثل محمد فى عظمته وجليل أثره على الدنيا ، وعظيم أياديه على الحياة ؟ ومن مثله من الدعاة والمصلحين والزعماء والفاتحين ، نجح فى رسالته ذلك النجاح المنقطع النظير ؟ ، ومن مثله كان يعمل لأغراض إنسانية عالية ، فينسى نفسه وأهمله وقومه ، ويجاهد لتحطيم رؤوس الصلال ، وشياطين الظلام فى كل مكان ؟ ومن مثله كان مع هذا السلطان العظيم ، والنفو ذالصخم ، يعيش مع الفقراء ، ويحيا مع المساكين ، ويعمل في مهنة أهله ، ويأكل البحر ، ويقنع بالحبز ، مع حسن العشرة والأدب والتواضع والرحمة والرأفة والوفاء وحسن العهد ، وصلة الرحم والعدل والعفة ، والأمانة والصدق ، والاخلاص قه رب العالمين ؟ ومن مثله حطم رؤوس الاستعار فى كل مكان ، وهدم الاستبداد فى شتى صوره وأشكاله ، وأقام الحرية مناداً عالياً يني م إلى ظله كل إنسان ؟

إنه لرسول الله إلى الناس كافة ، ونبى البشرية الذى أنقذ الدنيا من طلبات الجاهلية الأولى ، وقائد العالم إلى النور والعدالة والحير والمساواة . وخاتم الانبياء والمرسلين . . وصدق الله العظيم : . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شي عليا.

## حديث الهـــجرة

عند ما يشرق فى الأفق هلال المحرم الوليد ، ويسطع فى الكون نور فره الجديد ، تعبق الذكريات الحالدة المجيدة ، وتضىء أنوار المعجزات النبوية الكريمة ، ونتذكر من بين هذه المعجزات معجزة الهجرة الباقية على وجه الزمان ، هجرة محمد صلوات الله عليه من وطنه مكة إلى المدينة ، وهى التى اتخذها عمر بن الخطاب مبدأ التاريخ الاسلامى ، وافتتح بذكرها الطيب شهور السنة العربية . وهى حادث فذ فى تاريخ الانسانية ، وحديث عنب فى سلسلة أحاديث السيرة المحمدية ، ومثل عظيم من أمثلة الدفاع عن الحق والحرية .

أن يوم الهجرة لهو يوم البطولة والكرامة ويوم المعركة الجيدة العنيفة التى نشبت بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والنور والظلام، والإيمان والكفر ، والرشد والغى ، والشرف والفساد . فهو يوم التاريخ والسلام ، وإنقاذ البشرية من الاستبداد والطغيان والأهواء والأوهام. بل هوعيد البشرية الأكبر، وعيدا لأخاء والمساواة والحرية والتضحية والمثل الرفيعة في حياة الناس .

تلق محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وهو فى سن الاربعين، فصدع بالأمر,، وأخذ يبلغها قومه وعشيرته، ويكافح قوى الشرك والوثنية والجود والطغيان فى مكة، ويجاهدفى سبيل الله والحق ونشر كلمة التوحيد جهاد الأبطال، جهادا لم تعرف الدنيا له مثيلا، طيلة ثلاثة عشر عاما، دعا فيها الناس كافة إلى الهدى والنور، والرحمة والخير، والمساواة والآخاء والعدالة، وإلى الحق والحرية والطهر والشرف واحترام حقوق الإنسان والصغاء والفقراء.

ولكن آذان الشرك لم تتفتح اسماع كلمة الحق والعدل ، وامتدت يد الطغيان إلى محد وأصحابه ومن آمن به بالآيذاء والتهديد والبطش والوعيد وحاول المشركون في مكة أن يكموا فم الرسول وأفواه أصحابه ودعاته ، حتى لا يفتنوا الناس عن دين آبائهم وأجدادهم ، وتوعدوا من آمن منهم بمحمد بالعذاب الشديد ، ووقفوا يحولون بين الرسول وتبليغ رسالته بكل ما يستطيعون من وسائل ، منعوه بالقوة أن يلتى القبائل ويقرأ عليهم القرآن ، ونشروا حوله دعايات كاذبة أثيمة ، فقالوا : هو شاعر ، وهو ساحر . وبه جنة ، وهى أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . ومخد صامد في موقفه ، يهزأ بهم ، ويسخر مما يقولون ، ويقول في إباء وشم : والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يسارى ، على أن أترك هذا الأمر ، ماتركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ،

واتنمرت قريش والمشركون بمحمد، وهددواعمه أبا طالب بالحرب وضيقوا عليه وعلى عشيرته، وقاطعوهم أعواما ثلاثة، واضطهدوا أنصاره وشردهم ولاحقوهم في البلاد، وصدوا الناس عنه وفرقوهم من حوله، ومانت خلال هذه المعركة الدامية خديجة زوج محمد، وأبوطالب عمه، وأقاءوا حوله نطاقا من حديد ولكن الله أراد لرسوله النصر، ولدينه الفوز، وللمؤمنين الغلبة, فانتشر الإسلام خفية في المدينة، عن طريق حجاج بيت الله العتيق من الأوس والحزرج، وعقد الرسول معهم حلفا، وبايمهم على أن يمنعوه بما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم، ولوكان في ذلك هلاك الأموال وقتل الأشراف، ولهم الجنة. وأذن الرسول في ذلك هلاك الأموال وقتل الأشراف، ولهم الجنة، وهو خلال ذلك هادى الفسر رابط الجاش، يقول لهم: «أبها الناس: قولوا لاإله إلا الله هادى الفسر رابط الجاش، يقول لهم: «أبها الناس: قولوا لاإله إلا الله

تفلحوا ، وتملكوا بها العرب ، وتدين لـكم بها العجم ، فإذا فعلتم كنتم ملوكا ، لــكم الجنة .

وأجمعت قريش و والمشركون فى مكة على قتل محمد ، بيد فتيان أقوياه من أبناء القبائل العربية جميعا ، حتى يذهب دمه هدرا . و نبأ الله رسوله بالشر المدفون فى قلوب رؤساء المشركين ، فذهب إلى أبى بكر فى حر الظهيرة اللافح ، يعلمه بالأمر ، وينبئه أن الله قد أذن له بالهجرة إلى المدينة لينجو من الشرك وأهله ، ومن ظلم ذوى القربى ؛ وليجد حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب ، وعند قوم أشربت قلوبهم حب الإيمان ، والعقيدة فى مكان أرحب ، واستعدوا للدفاع عن حياض الحق ، ومجاربة وملات مشاعرهم آياته ، واستعدوا للدفاع عن حياض الحق ، ومجاربة الباطل ، وباعوا أنفسهم فى سبيل الله . فبكى أبو بكر ، وأخذ يعد للأمر عدته ، ويهى اله أهبته .

ولنترك عائشة أم المؤمنين ، تحدثنا حديث هذا اليوم الخالد، وماسبقه من آيام عظيمة خالدة ، قالت عائشة فيما رواه البخارى عنها : لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحوأرض الحبشة ، فلقيه ابن الدغنة وهو سيدمن سادات العرب فقال أين تريد يا أبا بكر ؟ قال : أخر جنى قومى فاريد أن أسيح فى الارض وأعبد ربى ، فقال ابن الدغنة فإن مناك لا يخرج ولا يخرج ، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الصيف ، وتعين على نوائب الحق، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الصيف ، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك ، فرجع وارتحل معه ان الدغنة فطافى الرجل عشية فى أشراف قريش ، فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ، أغير جون رجلا يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل

الكل ، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ، فلم تكذب قريش بجواره ، وقالوا له : مرأما بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها ، وليقرأ ما شاه ، ولا يؤذينا بذلك ولايستعلن به ، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا.. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته ، ولا يقرأ في غير داره .ثم . بدأ لأني بكر فابنني مسجداً بفناء داره ، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه ، وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء ، لا علك عينيه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ؛ فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إناكنا أجرنا أما مكر بجوارك ، على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاوز ذلك فابتني مسجدا بفناء داره ، فأعلن الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا ، فانهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أنى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك ، فإنا قد كرهنَّا أن نخفرُك (١) ، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان ، فأتي ابن الدغنة إلى أن بكر فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على ذُلك، وإما أن ترجع إلى ذمتي ، فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في رجل عقـدت له ، فقال أبو بكر : فإنى أرد إليك جوارك ، وأرضى بجوار الله عز وجل .. والنيصلي الله عليه وسلميومئذ بمكة ؛ (وقد)هاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامةمن كانهاجر بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتجهز أبو بكر قبل المدينة \_ للهجرة إليها \_ فقال له رسول الله : على رسلك ، فإنى أرجو أن يؤذن لي \_ أي بالهجرة إلى المدينة \_ فحبس

<sup>(</sup> **١** ) أي ننقض عهدك

أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه ،

قالت عائشة: ، فبينها نحن يوماً جلوس في بيت أبى بكر في عوالظهيرة، قال قائل لآبى بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً ، في ساعة لم يكن ياتينا فيها ، فقال أبو بكر: فداء له أبى وأبى ، والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . فجاء رسول الله ، فاستأذن ، فأذن له ، فدخل ، فقال لابى بكر: أخرج من عندك ، فقال أبو بكر: إنما هم أهلك ، بابى انت يارسول الله ، قال : فإنى قد أذن لى فى الخروج ، فقال أبو بكر: الصحبة بأبى أنت يارسول الله ، قال رسول الله : نعم ، قال أبو بكر : فحذ بأبى أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين .. قالت عائشة : فجرز ناهما احث ألم الجهاز ــ أي أسرعه ــ وصنعنا لها سفرة ــ أي زاداً ــ في جراب ، فهذلك سميت ذات النطاقيا .. أي حزامها ــ فربطت به فقطعت أساء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها ــ أي حزامها ــ فربطت به فقطعت أساء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها ــ أي حزامها ــ فربطت به فقطعت أساء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها ــ أي حزامها ــ فربطت به فقطعت أساء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها .. أي حزامها ــ فربطت به في فم الجراب ، فبذلك سميت ذات النطاقين ،

بات فى تلك الليلة الموعودة ,على ، مكان رسول الله وخرج محمد صلوات الله عليه وصاحبه فى ظلمات الليل من مكة على خفيسة . بين العيون والأرصاد ، والسيوف والأحقاد ، والفتيان المتراصين حول بيته الشريف لسفك دمه فى آخر الليل ، وسار معه أبو بكر حتى وصلا غارا بجبل ثور ، وهو قرب مكة على مسيرة ساعة ، فدخلاه ، ومكثا فيه ثلاث ليال ، وقريش يكاد يذهلها الجنون ، ويقتلها الغيظ ، وقصاصو الأثر فى كل مكان وطريق يبحثون عن محمد وصاحبه ، ليردوهما إلى مكة سلمين أو مقتولين ، حتى وصلوا إلى الفار ، والصديق يقول : إن أحدهم لو نظر إلى قدميه لرآنا ، ويقول للرسول : لست أخاف الموت ، فأنا رجل واحد ، ولكنى أخاف عليك ، فإنك إن قتلت هلكت الآمة ،

وإن تصب اليوم ذهب دين الله ، فقال له الرسول : لا تحزن إن الله معنا وما ظنك باثنين الله ثالثهما ، ويقول : اللهم اعم أبصارهم .. قالت عائشة : وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ، فيدلج \_ أي يخرج \_ من عندهما بسحر . فيصبح مع قريش بمكة ، فلا يسمع أمرا إلا وعاه ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث .

وبعد أن خفطلب المشركين لها جاءهمارجل أمناه، براحلتيهما،صبح ثلاث ليال ،وأخذ طربق الساحل إلى المدينة وكان كفار قريش قدجعلوا في رسوالالله وأنى بكردية كلواحدمنهما لمن قتله أوأسره، فحرجسراقة بنخثعم بفرسهورمحه سائرافي الصخر يبحثءن الرجلين، حتىسمعقراءةرسولالله وهو لايلتفت ، وأبو بكر يكثر الالتفات ، فساخت يدا فرسه فىالارض فنزل من فوقها وأقامها . ثم ركبها ، حتى جاء رسول الله وأبا بكر ، فقال : يا محمد إن قومك قد جَعلوا فيك الدية ، وقص عليهما قصص الناس وما يريدونه بهما ، وعرض سراقة عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذاً شيئًا ، وقالًا له : اكتم عن الناس خبرنا ، وكتب له الرسول كتاب أمن وساررسول الله ، فلقى الزبير بنالعوام فى ركب من المسلمين كانوا قافلين من الشام بتجارتهم ، فكسا الزبير رسول الله وأبا بكر ثيابا بيضا ، وسمع المسلمون بالمدينة خروج محمــــد من مكة ، وهجرته إلى بلدتهم الطيبة ، فكانوا يخرجون كل يوم ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة ، فرجعوا يوما إلى بيوتهم بعدما أطالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم اطلع رجل من اليهود من فوق حصن من حصونهم لأمر من أموره ، فشاهد محمداً وصاحبه قادمين نحو المدينة ، فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا

رسولكم وجدكم ــ أى حظكم ــ الذى تنتظرون ، فهب المسلمون وأخذوا السلاح ، يتلقون رسول الله خارج المدينة ، فوصل إليها يوم الاثنين تاسعشهر ربيع الأول ، والنساء والاطفال والرجال ينشدون :

طلع البدر عليا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وأقام رسول الله فى حى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله ، ثم ركبراحلته وسار يمشى معه الناس ، حتى بركت عند مكان يصلى فيه رجال من المسلمين، فقال رسول الله . هذا إن شاء الله المنزل ، واشترى الأرض من صاحبيها وكانت لغلامين يتيمين ، وبنى فوقها مسجده النبوى الشريف ، وما فرح أهل المدينة بشىء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ يؤلف القلوب ، ويؤاخى بين المهاجرين والأنصار ، ويحالف سكان المدينة من اليهود ، ليفرغ لبناء أول دولة إسلامية قامت على ظهر الأرض ، فأعزه الله ، وأيده بروح من عنده .

وهكذاصدق الله وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم المشركين والمفسدين والمتآمرين وحده ؛ إذ نجى محمد فى هجرته ، وحاطه بتأييده ورعايته ، وأيده بالملائكة لحايته ، وصدق الله العظيم حين يقول : • إلا تنصروه فقد نصره الله ، إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ، إذ هما فى الغار ، ، إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا ، والله عزيز حكيم ،

عاش محمد بعد الهجرة كماكان رسول رب العالمين، ومثال الإنسانية الرفيعة ، ومطلع العلم والمعرفة والحكمة ، ومشرق النور الآلهى العظيم ، ورئيس الدولة الإسلامية العادل الحكيم ، والمثل الكامل للماس جميعاً ، يعلم العلماء أدق نظم الكون ، والمصلحين أكل نظم الاجتماع، والمشرعين أصلح قواعد التشريع ، ويضع أساس دولة ليس لها نظير بين الدول على وجه الآرض ، كان هو قائدها المحنك المدرب العظيم، وبطلها المرجى المحبوب الشجاع .

حقا لقد كان الرسول جنديا شجاعا ، وبطلا موهوباً، وقائدا عظيا ، يتق فيه جنوده ، ويطيعونه طاعة عياء ، يخوضون معيه المعارك دما ولهباً ، حتى قال له المقداد بن عمرو يوم معركة بدر : يارسول الله امض إلى ما أمرك الله فنحن معك ، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بناإلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه ، وائله لا نقول الككا قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب انت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون ، بل نقول إنا معكا مقاتلون . وقال سعد بن معاذ يحيب الرسول نيا بقعن الأنصار : قد آمنا بك يارسول الله وصدقناك ، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلق بنا العدو غدا ، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ماتقر به عينك، فسر بنا على بركة الله . وكان عمير بن الحام في جند رسول الله عليه يقول : والذي نفس محمد بيده لايقاتلهم رسول الله صلوات الله عليه يقول : والذي نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فنهض عميرة ، وهو يقول: بخ بخ مابيني وبين أن أدخل الجنة إلاأن يقتلني فيهض عميرة ، وهو يقول: بخ بخ مابيني وبين أن أدخل الجنة إلاأن يقتلني فيهن عميرة ، وهو يقول: بخ بخ مابيني وبين أن أدخل الجنة إلاأن يقتلني فيهن عميرة ، وهو يقول: بخ بخ مابيني وبين أن أدخل الجنة إلاأن يقتلني فيهن عميرة ، وهو يقول: بخ بخ مابيني وبين أن أدخل الخائم بنا يقتل في المعلمة المنافقة المعلم المعلم

هؤلاء ثم قذف النمرات وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل

ولقد جمع نبينًا . محمد صلى الله عليه وسلم، صفات الزعامة الحربية ، كما جمع صفات الزعامة الدينية والسياسية ، فكان شجاعا بطلا ، ومحبوبا مطاعاً من جنوده ؛ سبق إلى ابتكار أصول العسكرية وآدابها العالية الرفيعة مكان يؤلف مجالس الحرب قبل المغارك ، ليدرس هو وأصحابه من أركان حربه خطط المعركة ، والمواقع الاستراتيجية ،ويستشيرهم ويستأنس بآرائهم، وكان قبل المعركة يبث أذكى الرجال لمعرفة أسرار العدو ، على نمط ما تفعل أقلام المخابرات العسكرية فى الدول الراقية، وكان يعنى بالتدريب الحربي عناية فائقة ، وقد وضع محمد قاعدة السرعة والسرية في حركاته الحربية ، ومفاجاة العدو في مأمنه ، ومطاردة العدو بعد هزيمته في الميدان لتصير الهزيمة فشلاكاملا وتشتيتا تاما ؛ حتى لايستطيع الأعدا. التجمع من جديدلاعادة الكرة وخوض معركة أخرى، وكان يلجاً أحيانا إلى حرب الأعصاب، وإلى حرب الدعاية، ويعقد المعاهدات العسكرية مع بعض القبائل العربية ، ويشتعين ببعض على بعض ، ولما هزم جيشه في معركة . أحد أخذ يرسل الكتائب لتهدد أعداءه وتغير عليهم، ليعيد للحيش الاسلامي هيبته في نفوس المشركين والمنافقين ويهود المدينة ، وليحي فى نفوس المسلمين القوة المعنوية . ووضع الرسول الأكرم الدولة وأمنّها وسلامتها فوق كل اعتبار ، كما وضع آداب الحرب ، فكان ينهى عن حرق الثمار وقتل الأطفال والنساء واليتامي ورجال الدين من اليهود والنصاري، وينهى عن التخريب والتدمير، ويأمر بحسن معاملة الأسرى وبدفن القتلي من أعدائه، و بأمر بالوفاء ورعاية الحقوق والعهود والمواثيق

وكان إذا اشتد الكرب به وبجنوده يلجأ إلى الله ، يدعوه ويتضرع

إليه ، ويسأله النصر والتأييد والمعونة . فما أجلهمنرسول كريم، وأعظمه من قائد عظيم ... لقد كانت ثورة محمد بن عبد الله ثورة على الفساد والاستبداد والظلم والوحشية والفجور والأهواء ، وللقضاء على الفوضى والمحسوبية ، والحسوبية ، والحسوبية ، والحسوبية ، والمستضعفين في الأرض

ولقد نجح محمد بن عبد الله فى ثورته ، لأنه لم ينشدانوعامة و لاالسلطان ولا المال ولا الحسكم ، وإنما آمن بالله ، وآمن بالحق ، فأعزه الله وأعز به العدل والحق ، وراية الاسلام وجند المسلمين . وصدق الله العظيم حين يقول : ولينصرن من ينصره إن الله لقوى عزيز .

## حديث الهجرة في القرآن الكريم

قال الله تعالى فى كتابه إلحكيم: إلا تنصروه فقلد نصره الله ، إذَ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ، إذهما فىالغار إذ يقول لصاحبه : لاتحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ، . .

هى معجزة وعاها الزمن ، ورددتها الاجيال ، ووقف التاريخ حيالها معجباً مشدوهاً ، يتدبر ليفهم آياتها الكبرى ، ويمن ليدرك أسرارها الحالدة ، وآثارها العظيمة على الحياة والإنسانية .

هذا الرسول النبي الآمى يتلقى الدعوة من الله ، فيصدع بما يؤمر ، ويجاهد فى سبيل نشر كلمة التوحيد ، ويكافحقوىالشركوالوثنية والجمود والطغيان ،كفاحا لم تر الدنيا له مثيلا ، طيلة ثلاثة عشر عاما . دعا فيها: الناسكافة إلى الهدى والنور والرحمة والخير والحرية والآخاء والسلام

ولكن آذان الشرك لم تتفتح لسهاع كلمة الحق والعدل، وامتدت يدالطغيان بالإيذاء والبطش والتهديد والوعيد إلى محمد صلى الله عليه وأصحابه بوحاوا أن يكموا أفواه دعاة الرسول حتى لا يفتن الناس عن دين آبائهم وأجدادهم، وتوعدوا من أسلم بالامتحان والعذاب الآليم، ووقفوا يحولون بين محمد صلوات الله عليه و تبليغ رسالته بكل ما يستطيعون ، منعوه بالقوة أن يلق القبائل ويقرأ عليهم القرآن، ونشر المشركون دعايات أثيمة لتنفر الناس منه ، فقالوا : هو شاعر وساحر وبه جنة وهى أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ، وائتمرت قريش بالرسول وهددوا عمه أبا طالب بالحرب وضيقوا عليه وعلى عشيرته وقاطعوهم أعواما ثلاثة واضطهدوا أنصارهم وشردوهم ولاحقوهم في البلاد ، وصدوا ألناس عنه وفرقوهم من حوله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم صامد في جهاده الناس عنه وفرقوهم من حوله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم صامد في جهاده عليه أبل غايته ، يضحى بنفسه لإنقاذ البشرية وتغيير بحرى الحياة ؛ وهو يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس في يمينى ، والقمر في يسارى ، على يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس في يمينى ، والقمر في يسارى ، على الركة هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه .

وأخذ الرسول يصدف عن قريش والمشركين إلى أهل المدينة من حجاج بيت الله العتيق ، يبلغهم الدغوة ، فآمن به من آمن ، ثم عقد معهم حلفا وبايعهم على أن يمنعوه بما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ولوكان فى ذلك هلاك الأموال وقتل الأشراف ولهم الجنة ، وأذن لأصحابه والمضطهدين من المسلمين بالهجرة إلى المدينة حتى لم يبق منهم إلا القليل.

لكن قريشاً والمشركين لم يكفوا فأجمعوا أمر هم على قتل الرسول، والرسول صلوات الله وسلامه عليه رابط الجأش ، مطمئن الإيمان ، ينشر على من حوله السكينة والطمأنينة ، ويقول . ديا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله

تفلحوا، وتملكوا بها العرب ، وتدين لكم بها العجم فاذا فعلتم كنتم ملوكا ، لكم الجنة ، ،

ونبأه الله بالشر المدفون في قلوب رؤساء المشركين ، فذهب إلى أبي بكر في حر الظهيرة اللافح يعلمه الامر ، وأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة وأنه اختار أبا بكر صاحبه في هجرته ، فبكى أبوبكر رضي الله عنه من الغرح، وأخل الأمر أهبته، وبات على مكان الرسول الأعظم في الليلة الموعودة ، وخرج محمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه في ظلمات الليل من مكة على خفية ، بين العيون والارصاد ، والسيوفوالاحقاد والقتيان المتراصين حول بيته الشريف لسفك دمه في آخر الليل ، وسار معه صاحبه حتى وصلا غاراً بجبل ثور ، وهو دون مكة على مسيرةساعة فدخلاه ، ومكثا فيه ثلاثا ، وقريش كادت بعد يذهلها الجنون ، ويقتلها الغيظ ، وقافة الأثر في كل مكان وطريق يبحثون عن محمــد صلوات الله ومسلامه عليه ، وصاحبه ، ليردوهما إلى مكة سالمين أو مقتولين ، حتى وصلوا إلى الغار والصديقيقول: إن أحدهم لو نظر إلىقدميه لرآنا، ويقول الرسول مَنْكُنْكُونُ : لست أخاف الموت ، فأنا رجل واحد ، ولكني أخاف عليك ، فإنك إن قتلت هلكت الأمة ، وإن تصب اليوم ذهب دين الله، فقال له الرسول مَيْتِالله : د لاتحزن إن الله معنا ، وما ظنك ماثنين الله الشهما؟ ويقول: اللَّهم أعم أبصارهم . . . .

حقاً لقد نصر الله عبده ، وأعز رسوله وهزم الشرك والمشركين، حين نجى محمدا صلوات الله وسلامه عليه فى هجرته ، وحاطه بتأييده ورعايته ونصرته وحفظه ، وأيده بالملائكة يذودون عنه ويحمونه وهو فى الغار، كاليده بهم من بعد فى بدر والاحزاب وحنين . ولقد أذن اقد تعالى له بالهجرة والخروج من مكة ، بعد أن جعل المشركور الدعوة إلى الإسلام ضربا من المحال ، وصدوا الناس عن سبيل الله ، ولكن الله لم يتركه ، بل كان ممه ، ينصره وينصر دينه ، ويحمى دعوة السلام والحق والإيمان، ويذود المشركين عن محمد وهو وصاحبه فى الغار ، نم وهما سائران فى الطريق إلى المدينة ، وأنول عليه وعلى صاحبه السكينة والامن والطمأنينة، وحفه بحنود الله من الملائكة ، وجعل كلمة الذين كفروا وما أجمعوا عليه: من الشرك والكفر والطفيات والإثم ، وما دبروه من كيد لقتل محمد ورسالة الحرية والسلام والإسلام دائما أبدا هى العليا ، لا يخفت لها ورسالة الحرية والسلام والإسلام دائما أبدا هى العليا ، لا يخفت لها الكافرين والماديين من أولى الحضارات التى تتنكر للاسلام ، فإلى أمد وحين ، والغلبة والعزة بله ورسوله والمؤمنين .

حقا إن كلمته هى العليا، ولقد بنى لها محمد ميتيالي صرح الحلود والمجد والجلال من يوم أن خلصه الله من أيدى الكفار، وبجاه في هجرته إلى المدينة. فالهجرة كانت المبدأ في إعزاز كلمة الله، ونشر دعوة الإيمان والإسلام، وهى نصر من السهاء ما بعده نصر، وتأييد ليس يعلوه تأييد، والله عزيز في حكمه لا يغلبه غالب. وحكيم في تدبيره لاينقضه إنسان.

فكيف بكم أيها المسدون تتأخرون، إذا دعا الرسول للجهاد في ساعة العسرة، حين عزم على غزو الروم في تبوك عام عشرة من الهجرة ، وقت قحط وقيظ ، ومع بعد الشقة وكثرة العدو وأخطار الجهاد ؟

كيف بكم لا تلبون داعى الله ، وتخلدون إلى الارض والهوان .. آثرتم الدنيا وزينتها على حب التضحية والكفاح فى سبيل الله والدين؟ إلا تنصروا الله ودينه ورسوله حينئذ، فإنه ناصر ، ومؤيده وراعيه ، وقد نصره فى مواطن كثيرة : يوم هجرته ، ويوم بدر، والاحزاب، وحنين بحقى أدى الرسالة وبلغ الامانة ، وأعز الاسلام ، وكتب المجد والفخار والمخارة والمعزة للمسلين .

# عيد السلام والحرية

يوم الهجرة الكريم عيد الإنسانية والحضارة والمثل الرفيعة في حياة البشر كافة ، وعيد الإخاء والمساواة والسلام والإسلام والحرية .

فقد كتب سيدنا محمد مسلطية فيه أروع الصفحات في تاريخ العالم كله، وضرب أعظم الأمثال في البطولة والتضحية .

هاجر صلوات الله عليه من وطنه ، حيث الاضطهاد الديني والروحي، والجود الفكرى والاجتماعي ، والتعصب للجهل وتقاليد الآباء الضالة ، ومحاربة دين الله والحق . هاجر بعد جهاد شاق ، وتضحيات كبيرة خالدة على الآيام وبعد أن لاقى أنصاره مالاقوا من تعذيب وتشريد . ودخل المدينة هو وصاحبه أبو بكر فنشر الرسالة وأدى الأمانة ، وحارب الوثنية وحرر الناس من الاهواء والأوهام والخوف والجهل والعبودية ، وساوى بين البشر كافة . فعرفوا من جديد ما هو الأمن والعدل ، وصارت العرب أمة واحدة أخذت تسود الأمم وتقود الانسانية إلى الهدى والخير وأكرم الغايات .

لقد مضى على انتقال رسول الله محمد صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى نحو أربعة عشر قرناً ، ولا تزال عظمته مل القلوب والأسماع ، وذكراه نشيد الحياة الظامئة إلى نبع هذا الالهام الكريم ، وإلى فيض هذه البطولة الفذة والعظمة الكاملة .

وإذا ذكر المسلمون هذا النبي الآمى تقديسا للرسالة التي حملها ، وبلغها عن الله ، ونشرها في الخافقين ، وإيمانا بما جاء به من عقيدة وتشريع ، فأن الانسانية كلها لنذكر أنه رسولها الفذ الكريم ، وأبوها البر الرحيم، والعلم المفرد في تاريخها الحافل المديد .

إن عظمته عليه السلام ليست مستمدة من عصبية أو جاه أو مال ، ولا من عظمة الآمة التي ظهر فيها ، ولا من سموحسبه وشرفه ، وجلال شخصيته ، وكمال خلقه ، وسعة أفقه ، وأنه المثل الأعلى للانسان السكامل، وأنه عاش مجاهداً ، ومات مجاهداً ، في سبيل الله والحقو الهدى والنور .

و إنما ترجع مع ذلك إلى أنه الرسول المبعوث الذي اختارته العناية الإلهية من بين الحلق ، ليبلغ رسالة الله إلى العالم ، على فترة من الرسل ، ضل فيها الناس وجهلوا هداية السهاء ، التي بشر بها الآنبياء والمرسلون .

وترجع إلى أنه جا. بآخر الرسالات لتكون دين البشرية عامة ، وعقيدة الناس قاطبة ، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

فقد دعت إلى التوحيد المطلق. وقررت مبادى. العدالة والحرية والمساواة والإخاء بين الناسكافة، وكانت دين البشرية بسمو روحها ، وجلال نزعاتها ، ونبل أهدافها ، ورفعها منكرامةالانسان ، وديمقراطيتها الحقة ، وما سنته من حب ورحمة وتعاون . . وبما تدعو إليه من إيقاظ

للضمير، وشعور بالمستولية، وتقدير للعهود والحرمات، ونشر للعلم والعمران والمدنية، وحرب على الوثنية والشرك، والضلال والفساد، والرذائل والمنكرات، والاهواء الضالة، والاؤهام الضارة والشهوات الجاعة، والحرافات الكاذبة والتقاليد البالية.

وبحسب محمد عظمة أنه أول داع إلىالأخوةالانسانيةوالزمالةالبشرية وأنه حارب العصبيات والتقاليد الفاسدة ، وجمع الناس تحت لوا. واحد من هدى الله ، وفي ظل رسالة كاملة هي شريعة الله .

ثم لم يمض إلى جوار ربه ، إلا وقد جمع العرب عليها ، ودعا الملوك والأمراء إليها ، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، إلى كسرى وملك البحرين والحبشة ، وحاكم مصر ، وهرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية ، وما أجل ما يقول في رسالته إليه : • بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد ابن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم — سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام ، اسلم تسلم . يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين — عامة الشعب — .. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ، .

وحمل خلفاؤه من بعده عب هداية الآمم وتحرير الانسانية ، فوصلت هذه الرسالة إلى أطراف الدنيا ، وقامت عليها حضارة مشرفة ، ولم تزل عقيدة كثير من الآمم والشعوب، ولن تزال حية بما فيها من حرارة وحياة ونمو وتجدد .

وصدق الله العظيم حين يقول : . يا أيها النبي : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وبشر المؤمنين بأرب لهم من الله فضلا كبيرا . . .

## صانع المعجزة

هاجر محد ـ كما هاجر الآنبياء والرسل قبله ـ فرارا من الإضطهاد والحجر الظالم على حرية الفكر والعقيدة . هاجر من وطنه مكة إلى المدينة بعد أن أوذى وشرد وعذب المؤمنون به ، وصد المشركون الناس عن سبيله ، وائتمروا على سفك دمه ، هاجر تحدوه آمال واسعة فى إنقاذ الانسانية من ضلالها ، والسعى بها إلى الهدى والآيمان والحرية والمدنية وكانت هجرته إيذانا ببدء عهد جديد فى تاريح العالم ، وحداً فاصلا بين الظلام والنور ، والوحشية والحضارة ، والجهل والمعرفة .

لقد صنع محمد المعجزة التي لم يصنعها أحد قبله: بهجرته، وبما تسلا هجرته: من جهاده الحالد العظيم في سبيل الله، لبعث يقظة روحية جديدة تغمر العالم كله، وللدعوة إلى مبادى عية لم يسع بمثلهما سمع الزمان، والتبشير محياة مثلي تسودها المساواة والعدالة والحبة والتعاون والآخاء والاشتراكية الحقة والديمقراطية الصحيحة والشعور بالمسئولية في الحياة

أعلن محمسد حقوق الانسان ، ودعا إلى رعايتها ، وإلى تحرير جميع الطبقات والعناصر والاجناس من العبودية والإستغلال ؛ ورفع من شخصية الانسان وكرامته ، وفتح آفاق الوصول إلى أسمى الغايات أمام المتنافسين من كل جنس وأمة ولون ، ودعا إلى السلام والرحمة والآخوة الانسانية ، وحرم استغلال الانسان لآخيه الإنسان ، ونهى عن الفسام

وإلى قصى أيضا يرجع نسب أم ورقة هند بنت أبي كثير بن عبد بن قصى. وقصى هوالأب الخامس لمحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. وقدانة سمت قريش عند قصى ، وسوى هؤلاء من مخزوم وتيم وزهرة بن كلاب . وكان قصى فىالقرن الخامس الميلادى وهو الذى جمع شتات قريش ، ووحد كلتهم ، واستبد بالرياسة والسيادة على مكة ، وجدد الكعبة وبنى دار الندوة التى كان له رياستها ، وكان فى يعده حجابة الكعبة ، وسقاية الحاج ، ولواء الحرب ، وهو أول من فرض يعيته ، وأهل حرمه ، وإن الحاج ضيف الله ، وزوار بيته ، وهم أحق يعتد ، وأهل حرمه ، وإن الحاج ضيف الله ، وزوار بيته ، وهم أحق الأضياف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج ، حتى يعتدروا عنكم .

ذلك هو نسب ورقة وحسبه . ولقد نشأ وشب فى هذه السيادة الفاخرة ، وتلك المآثر القرشية الحالدة ، وعاش فى مكة مع قومه ، يعمل فى التجارة كما يعملون ويلموكما يلمون ، وشهد مواطن قريش ، وشادك فى مفاخرها ، وأصبح بعد قليل رجل صدقوحزم وعزم وإقدام ورحلة، ويصف ورقة جده ولهوه فى هذه الهترة فيقول :

ولقد ركبت على السفين ملججا أذر الصد ولقد دخلت البيت يخشى أهله بعد الهدو فوجدت فيه حرة قد زبنت بالحلى تح فتعمت بالا إذ أتيت فراشها وسقطت فلتلك لذات الشباب قضيتها عنى فسائ

أذر الصديق وأنتحى دار العدى بعد الهدوء وبعد ماسقط الندى بالحلى تحسبه بها جمر الغضا وسقطت منها حين جئت على هوى عنى فسائل بعضهم ماذا قضى ؟ وخالط ورقة فى رحلاته للتجارة أهل الكتاب، واستمع إليهم، ومال إلى مايؤمنون به من فطرة التوحيد وعبادة الله، فأنكر ماكانت عليه قريش من باطل وجهل، وماكانت تمعن فيه من وثنية وشرك، وأعرض عن غيها وباطلها، فاعتزل عبادة الأوثان، وامتنع عن أكل ما يذبح باسم الأصنام، وآمنأن قومه أخطأوا دبن أبيهم إبراهيم وإسماعيل فأخذ ينشد الحنيفية البيضاء، ويسأل عنها الاحبار والرهبان. يروى أنخ ديشا اجتمعت يوما فى عيد لم عند صنم يعظمونه وينحرون له ويعكفون عليه، فلص منهم أربعة نفر نجيا: هم ورقة بن نوفل القرشى وابن عه عنمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصى، وزيد بن عرو بن نفيل بن كعب بن لؤى، وعبيد الله بن جحش الاسدى وهو ابن أميمة بنت عبد المطلب، فقال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، قالوا: أجل، فقال قائلهم: تعلن والله ما قومكم على بعض، قالوا: أجل، فقال قائلهم: تعلن والله ما قومكم على في بالقد أخطأوادين أبيهم إبراهيم، ماحجر نطيف به لايسمع ولايبصر ولا ينفع، ياقوم: التمسون الحنيفية دين إبراهيم:

فأما عبيد الله بن جحش ، فأقام على ماهو عليه ، حتى بعث الرسول فأسلم ، وهاجر مع المسلين إلى الحبشة ، ومات فيها بعد أن اعتنق المسيحية وارتدعن الإسلام . وأما عبان بن الحويرث فقدم على قيصر ، وآمن بالمسيحية ، وعاش فى القسطنطينية . وأما زيد فأقام على الحنيفية ، يعظم شعائرها ، ويقول : أعبد رب إبراهيم ، وعاب على قومه ماهم عليه، وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويرفع صوته : يامعشر قريش والذى نفس زيد يبده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيرى ، ثم يقول : واقه لو أنى

أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ، ولكنى لا أعلمه ، ثم يسجد على راحلته ، ويستقبل الكعبة داخل المسجد قائلا : لبيك حقا حقا ، تعبداً ورقا ، عذت بما عاذ به إبراهيم . ويصيحق الناس : يا معشرقريش والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على دين أبراهيم غيرى ، وكان يعيب على قريش ذبائحها ويقول: الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السهاء ماء ، وأنبت لها من الأرض نباتاً ،ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ ، وآدته قريش فخرج يطلب دين إبراهيم . ويسأل الأحبار في الشَّام ، حتى انتهى إلى راهب من شيوخ الرهبان ، فسأل عن الحنيفية ، فقال له : إنك لتطاب دينا ما أنت بواجد من بحملك عليه اليوم ، ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي حرجت منها ، يبعث بدين إبراهيم الحنيفية فالحق ما فإنه مبعوث الآن هذا زمانه ، فرجع إلى مكه ، ولما اشتد إبذاء قريش له ، كان يخرج إلى . حراء ، يتعبد فيه ، ولقيه عاس بن ربيعة في طريقه إلى حراء ، فقال له زید : یا عامر إنی فارقت قومی ، واتبعت ملة إبراهیم ، وماكان يعبد إسماعيل بعده ، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، وما أرافي أدركه ، وأنا أومن به وأصدقه . . وقتل زيد قيل البعثة بخمس سنين ، وقال فيه الرسول الأكرم: يأتى زيد يوم القيامة أمة وحده . ورثاه ورقة بن نوفل بقصيدة منها:

> رشدت وانعمت ابن عمر و و انما بدینك ربا لیس رب كمثله و إدر اكك الدین الذی قد طلبته فأصبحت فی دار كریم مقامها تلاقی خلیل الله فیها و لم تكن

تجنبت تنوراً من النار حاميا وترككأوثان الطواغى كما هيا ولم تك عن توحيدر بكساهيا تعلل فيها بالكرامة لاهيا من الناس جبارا إلى النارهاو با وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولوكان تحت الأرض سبعين واديا اقول إذا مازرت أرضا مخوفة حنانيك لانظهر على الأعاديا حنانيك إن الجن كانت رجاء م وأنت إلمى ربنا ورجائيا أدين لرب يستجيب ولاأرى أدين لن لا يسمع الدهر داعيا أفول إذا صليت في كل سبعة تباركت قد أكثرت باسمك داعيا

هذا شأن هؤلاء الثلاثة الباحثين عن الحقيقة الكبرى ، فاما ورقة فرحل إلى الشام يلتمس الدين الصحيح ، ويتحدث إلى الأحبار والرهبان ويسمع منهم ، حتى مال قلبه إلى دين المسبح، ورآه انقاذاً الممن الحيرة ، فاتبعه وعمل به ، وقال لزيد : أنا أستمر على نصرانيتى إلى أن يأتى النبي الذي تبشرنا به الأحبار . وأخذ يحفظ من النصرانية ما يحفظ ، ويعى من الرهبان ما شاء الله أن يعى ، وعاد إلى مكة ، فأقام فيها آمنا وادعا ، عاكفا على دينه ونفسه ، لا يعرض لأحد ولا يحب أن يعرض له أحد . وازداد مكانة في قريش ، فكان مستشارها في الأزمات ومرجعها في الخطوب والحكيم الذي تسترشد برأيه كلما دجت الظلمات ... وقرأ ورقة الكتب الساوية ، وكان يعرف العبرية ، وينقل من الإنجيل إلى العربية ما شاء ، وباخذ عن أهل التوراة والإنجيل ما يأخذ

#### - 7 -

فلما شاء الله أن ينقذ الانسانية ، ويهدى البشرية ، إلى النور والخير والتوحيد ، والسلام والامن والعدل والرحمة

ولد رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، واستبشر

بميلاده الكون، وعم الفرح والبشركل مكان. وشب رسول الله و بما سيداشريفا ، ونبيلا سريا، وفتى زكيا، حتى كان فى الثالثة عشرة من عمره خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى تجارة، وفى بصرى قصبة حوران والبلاد العربية الخاضعة لحسم الروم رآه بحيرا الراهب، فرأى الآية السكبرى، والمعجز التالناطقات، فأخذ يحدث مجمدا ويسأله. ثم قال لعمه اذهب بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فان له لشأنا، وتحدث من كانوا مع الى طالب بهذا فى مكة، وسمعه ورقة، فآمن بقرب ظهور النبي المرتقب، والرسول الآمى الذي يخرجمن بلاد العرب لهداية الدنيا وانقاذ العالم من الشرك والصلال.

وخرج محمد بن عبد الله ، وقد تخطى العشرين عاما ، إلى الشام في تجارة لحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، ابنة عمورقة أمينا حفيظا عليها . وكانت خديجة سيدة جليلة ذات يسار وتجارة ، وكان مع محمد فى رحلته غلامها ميسرة ، فذهبا إلى الشام وباعا وابتاعا وربحا ثم عادا إلى مكة ، وأخبر « ميسرة ، سيدته بما شاهد من مخايل الاصطفاء وإظلال الملائكة والغام لمحمد ، واحاديث الاحبار عنه ، فذهبت خديجة إلى ورقة تذكر ذلك له ، فقال : « لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الامة ، وقد عرفت أنه كائن لهذه الامة نبي ينتظر ، هذا زمانه .

وصار ورقه حكيم العرب وشيخها ، وعالمها وقطبها ، وحبرها الحبير باحداث الدهر وتجارب الآيام . وازداد مكانة فى قومه ، وازداد قومه المجلالا وتقديرا ، فكانوا يصدرون عرب رأيه ، ويستهدون بمشورته ، ويتفادلون بنصائحه وفراسته وصدق الهامه . . وكان في الحامسة والسبعين من عمره ، ومحمد بن عبد الله صلوات الله عليه في الحامسة والعشرين .

وكان ورقة يتفاءل بمستقبل حافل عظيم لمحمد ، ويتطلع إلىما سوف خطهره عناية الله على يديه من هدى ونور ورحمة وخير للانسانية

واستشارته خديجة بنت خويلد، ابنة عمه ، في الزواج بمحمد ، فهنأها من اعماق قلبه بهذا الجد السعيد، والزوج الكريم ، محمد بن عبد الله ، الأمين المؤتمن ، والصادق الصدوق .

وأخذ ورقة يبشر الناس بان محمدا سيكون نبى العرب، والرسول المرتقب، الذي يختاره الله من بين الحلق لإبلاغ رسالته إلى الناس كافة وجعل يتلهف أن يرى أيام بعثته. وأن يظهر نور الله، وينزل ناموسه إلى الارض، وهو حى ليؤمن به ويصدقه ويؤازره وينصره. وأخذ بستبطىء الامر، ويقول: حتى متى أمر الله!!

وكانت خديجة تقص عليه ماتشاهد من كرامات زوجها محمد بن عبد الله ، وورقة يزداد إيماناً بان محمدا هو النبي المدخر لهداية الناس والدنيا . ومن قوله في ذلك :

لجمت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا(۱) ووصف من خديمة بعد وصف فقد طال انتظارى يا خديجا فان محدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن نموجا وصار ورقة يستزيد ابنة عمد خديجة من أخبار يعلما وفتاها،

وصار ورقه يستريد ابنه ست معينه من المجدا مدخر لأمر ويسال عن محمد ليل نهاد. ويعلن في الناس أن محمدا مدخر لأمر عظيم. ويقول:

<sup>(</sup>١) اللجاجة: التمادي في الاصر · النشيج: مثل بكاء الصبي يردده في صدره

وأخبار صدق خبرت عن محمد يغبرها عنه إذا غاب ناصح فتاك الذى وجهت ياخير حرة بغور و فالنجدين حيث الصحاصح (۱) إلى سوق بصرى فالركاب التى غدت وللحق أبواب لهن مفاتح بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظنى به أن سوف يبعث صادقا كاأرسل العبدان : هود وصالح

وكان ورقة ينشد الشعر يتشوق فيه إلى انجاز وعد الله ، وكريم رحمته ، وعظيم رعايته للحياة والانسانية ، بإرسال رسول من العرب إلى الناس ليديهم سواء السبيل . . وكان يمنى نفسه بان يرى بعثته ليؤمن به ويصدته وينصره

وهكذا عاش ورقة كريما مبجلا ،وسيدا شريفا سريا ،وحكيها متدينا . متطلعا إلى التوحيد ، إلى أن بعث محمد بن عبد الله

#### -4-

ولما بعث رسول الله ، وشاهد بحراء ماشاهد ، ونول عليه جبريل يبلغه رسالة ربه .. وعاد محمد إلى بيته ، قالت له خديجة : ياأبا القاسم أين كنت فو الله لقد بعثث رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى ، فحدثها بالذي رأى .

فقالت: أبشر ياابن عم واثبت فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى

<sup>(</sup>١) جم محصح : مااستوى من الارض ؟ وارض محاصح : ليس بها شيء ولاشجر ولا قر ارالهاء

<sup>(</sup>٧) قعم من قعمه اذا قتله قتلا سريعاً . دوالحمن دلح البعيراذام، بحمله مثقلا

ابن عمها ورقة ، فاخبرته بما أخبرها به رسول الله أنه رأى وسمع : فقال ورقة : قدوس قدوس ، والذى نفس ورقة بيده إن كنت صدقتى ياخديجة لقدجاءه النا،وس الآكبر الذى كان يأتى موسى ، وإنه لنى هذه الآمة ، فقولى له فليثبت . فرجعت خديجة إلى رسول الله ، فأخبرته بقول ورقة ، فلما قضى رسول الله معتكفا ما قضى وانصرف ، صنع كا كان يصنع ، بدأ بالكعبة فطاف بها ، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة فقال : يامن أخى : أخبرنى بما رأيت وسمعت ، فأخبره رسول الله ، فقال ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنى هذه الآمة ، ولقد جاءك الناموس الآكبر الذى جاء موسى ، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقالله، ولثن أما أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعله ، ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ، وانصرف رسول الله إلى منزله .

وفى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه لما رجع من حراء يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة ، فقال : زملونى ،حتى ذهب عنه الروع ، فقال لحديجة وأخبرها الحبر : لقد خشيت على نفسى ، فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدأ ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق؛ فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن عم خديجة ، وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبرافي (١١) ، فيكتب من الانجيل ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخاكبيرا قد عمى ، فقالت خديجة : يابن عم اسمع من ابن أخيك ما وأى ، فقال له ورقة : يابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله خبر ما وأى ،

<sup>(</sup>١) أي يعرف اللغة العبرية ويكتب بها

فقال لهورقة: هذاالناموسالذي نزل الله على موسى ، ياليتني فها جذعا(١) ، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، نقال له رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم لم ينشب ورقة أن توفى ، وفتر الوحى ومكذا شهد ورقة أن محمدا ني هذه الأمة .. ومن شعره الذي قاله في ذلك:

> وإن يك حقاً يا خدىجة فاعلى وجىريل يأتيه وميكاك فاعلمي فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن عرشه فوق السموآت كلها وله أيضا :

جا.ت خدبجة تدعوني لأخرها جاءت لتسألى عنه لأخبرها فخبرتنی بأمر قــــد سمعت به ابأن أحمد يأنيه فيخبره فقلت : عل الذي ترجين ينجزه وأرسله إلىناكي نسائله فقال حين أتانا منطقا عجبا إنى رأيت أمين الله واجهني ثم استمر فكاد الخوف يذعرنى فقلت : ظبي وما أدري أيصدقتي وشهد ورقة دعوة الرسول، وإيمان الناس برسالته وتعذيب قريش

حديثك إياه فأحمد مرسل من الله وحي يشرح الصدر منزل ومن هو في الآيام ماشاء يفعل وأقضاؤه في خلقه لا تتبدل

ومالنا يخفى الغيب من خبر " أمرا أراه سيأتي الناس من أخر فيمامضي من قديم الدهر والعصر جبريل أنك مبعوث إلى البشر لك الآله فرجي الخيروانتظري عن أمرهما يرى فىالنوموالسهر يقف منه أعالى الجلد والشعر فيصورة أكملت من أعظم الصور مما يسلم ما حولى من الشجر أن سوف يبعث يتلومنزل السور

(١) منصوب على تقدير أكوت ، ويروى بالضم .. والجذع : الشاب الحدث

لهم ، يروى أنه مر ببلال وهويعذب برمضاء مكة ، فيقول : أحد أحد ، فوقْف عليه ، وقال أحد أحد يابلال ونهاهم عنه فلم ينتهوا ، فقال : واقه لئن قتلتموه لاتخذن قبره حنانا<sup>(١)</sup> وقال:

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم لاتمبدن إلها غير خالقكم سبحانه ذي العرش لاشي.يعادله سبحانه ثم سبحانه نعوذبه وقبلنا سبح الجودى والجمد (٣) مسخركل من تحت السماء له لم تفن عن هرمز يوما خزائنه ولا سليمان إذ دان الشعوب له لاشيء بما ترى تبق بشاشته يبقى الاله ويودى المال والولد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالكمورود بلاكذب لا بد من وروده يوماً كما وردوا

فإن دعيتم فقولوا:دونه حدد(٢) رب البرية فرد واحد صمد لاينبغي أنَّ ينا وي ملكه أحد والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا والجنوالانستجرىبينهاالبرد(٤)

ولقدكانت خــــديجة تأتى ورقة بما يخبرها به رسول الله أنه يأتيه،

فيقول ورقة : لئن كان مايقول حقا إنه ليأتيه الناموس الأكبر، ناموس عيسي بن مريم ، ولئن نطق وأنا حي لاباين قه بلاء حسنا .

وكبرت سن ورقة ، وفقد بصره من الكبر. وتوفى بعد البعشة بقليل ، دون أن يترك له عقبا ،

<sup>(</sup>١) أي موضع حنان ومظنة زحمة من الله أي مزارا

<sup>. (</sup>٤) جم بريد ، وهو الرسول .

<sup>(</sup>۲) الْحَسَدُد: المنتع (۳) الجودى: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينســة نوح ٠٠ والجد: جبل بنجد .

ولقد شهد له الرسول شهادة كريمة ، يروى أنه قال : لا تسبوا ورقة فإنى رأيته فى ثياب بيض . ويروى عن عروة أن رسول الله ويتلاي قال لاخى ورقة أو لابن أخيه : شعرت أنى قد رأيت لورقة جنة أو جنتين . والشك من هشام .

وروى الترمذى قال رسول الله : رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض ، وروى أنه سئل عن ورقة فقال : رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض فقه أظن لوكان من أهل النار لم أر عليه البياض . فرحمه الله ورضى عنه .

## أبو الأنبياء وبشارته بمحمد

كان إبراهيم عليه السلام رجلا، وكان بطلا، وكان صديقاً نبيا، وكان أمة وحده، وكان مثلا أعلى فى قوة العقيدة، وعظمة اليقين وجلال التضحية وطول الجهاد فى سبيل الله والتوحيد والدين الحق، دين الهدى والنور، وشرعة السهاء البارة بالأرض وبالإنسانية جميعها، وليس هناك أروع من وصف الذكر الحكيم له: «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكر الانعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه فى الدنيا حسنة، وإنه فى الآخرة لمن الصالحين، ويؤكد الذكر الحكيم مكانته عند الله فيقول: «ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين، او يصفه لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ويصفه الله جل جلاله فى آية أخرى فيقول: «إنه من عبادنا المؤمنين، وفى آية أخرى فيقول: «واتخذ الله إبراهيم خليلا».

وهـذا أعظم ما يصل اليه بشر ، ويتطلع اليه إنسان ، ويسمو اليه إيمانه وأعماله مؤمن كريم .. سلام على إبراهيم ، لقد وقف في ظلمات الحياة وضد للارش البشرية ، وانحراف الناس عن كلمة التوحيد والحق ، يعيد للارض صلتها بالسهاء ، ويبعث فى النفوس معانى السمو بالنفس والترفع عن عبادة الأوثان والتحرر من قيود الشرك والاهواء ، ويوقظ روح الإنسانية الوسنى التى تاهت فى مجاهل الحياة وبيداء الأوهام ، فنطق بكلمة الحق والناس غافلون ، ونادى بدعوة الخير وهم لاهون ، ورفع منارة التوحيد عالية بعد أن جاهد جهاد الأبطال .

كان إبراهيم من سلالة الانبياء المطهرين، من ذرية آدم ونوح، وكان يرثُ هذا النور الابدى الحالد، نور السهاء الذى أشرق على الارض أحيانا ثم انطفا، ونشأ تعلو وجهه سمات الشخصية الفذة والبطل المرجى والنى المرتقب.

وعاش فى الحياة ملكاكريما بأخلاقه وآدابه وشممه وإباثهوطموحه، وحبه للخير وعمله له ما استطاع

ولكنه كان فى شقاء يعيد بقومه وبالناس جميعاً ، يتلفت فلا يرى إلا ضلالا وشركا وآثاما ، وأهواء مجابة وأوثانا معبودة ، وانحرافا تاما عن دعوة الحق وتراث النبيين من قبل : آدم ونوح .

كان يحب أن يرى الإنسانية تسير بل تطير إلى غاياتها المنشودة في الحياة الفاضلة الكريمة ، وفي العقيدة الكاملة المثلى: عقيدة التوحيدوالآيمان بالله ، ولكنه لم ير إلا الإثم والوثنية والشر والشرك ، وكلمة الشيطان المستجابة المحبوبة من دون كلمة الله، فشتى محياة الناس و بأهو المهم وضلالاتهم وجنح هو إلى التفكير الطويل في الدين والقوة العظيمة المسيرة للحياة ، وفي مصير الانسانية وحاضر الذليل ، ومستقبلها المرموق .

رأى والده . آزر، عاكفاهو وقومه على عبادة الاصنام فلامه وضلله

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ لَا بِيهِ آزَرِ أَتَتَخَذَ أَصَنَاماً آلِمَةً ، إِنَى أَرَاكُ وقومكُ فَيَ خُلُالُ مَبِينَ ، ، لانه كان يؤمن إيمانا ثابتا أن لا إله إلاالله، وأنه لا يستحق العبادة مَنْ دونه شي. .

ولاعجب فقد رباه الله على العقيدة الصحيحة ، ونشأه على الإيمان الحق ، وغرس فى نفسه كلمة التوحيد المطلق ، وفطره الفطرة الكاملة ، التى فطر الله الناس عليها .

وكان ابراهيم يفكر تفكيرا طويلا فى الدين بعقله ، وكان دا تماير شده الله منه المابتة الحالدة . حقيقة الايمان بالله وحده ، بل كان يرجع من تفكيره أكثر إيمانا ويقينا بالله .

ورأى الكواكب فى السماء، والقمر يملاً بنوره الفضى الجميل الكون فى الليل البهم، ورأى الشمس بازغة تمنح الحياة النوروكل مقومات الحياة، فقال لمقله: ولم لا تكون هذه المظاهر الكونية العظيمة همى المة الكون، وربة الحياة ؟ لكنه رأى الكواكب تفيب، والقمر يأفل، والشمس تحتجب عن العيون وقت الغروب، ومن ثم أرشده عقله، إلى أنها لا يصح أن تكون آلمة معبودة. فنطق إبراهيم بهذه الكلمة الرائعة: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنامن المشركين

وآمن إيراهيم بنظرية إحياء الموتى إيمانا صادقا حقا ، ولكنه أراد أن يرى هذه الحقيقة بعينى رأسه ليطمئن قلبه . فدعا ربه در بى أرنى كيف شحيي الموتى ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ، قال : فحذ أربعة من الطير فصرهن اليك ، ثم اجعل عل كل جبل منهن جزءا ، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ،

وبلغ إبراهيم مبلغ الرجولة الكاملة ، والانسانية العظيمة المصطفاة ، فأرسله الله جلاله رسولا إلى قومه ليهديهم إلى الله وإلى الحق وإلى طريق مستقيم .

وقال لابيه: يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنكشيئا، يا أبت إنى قد جا. في من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا، ولكن والده لج في ضلاله واستمر على غوايته، وقال لابنه إبراهيم ولئن لم تنته لارجمنك، والمجرني مليا،.

ثم دعا قومه طويلا إلى الله وإلى الحق وإلى شريعة الانبياء، وكلة السهاء، ولكنهم لجوا وضلوا وغووا وأصروا واستكبروا استكبارا:

قال لهم: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، إنما تعبدون مندون الله أوثاناو تخلقون إفكا ... وقال لهم إنني براء ماتعبدون.

وجاد لهم فى أصنامهم طويلا حتى إذا يئس منها ومنهم ، قال لهم فى حرارة العقيدة وعظمة النفس المؤمنة بالله : ، أفر أيتم ماكنتم تعبدون ، أتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو لى الارب العالمين ، الذى خاتى فهو بهدين ، والذى هو يطعمنى ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذى يميتنى ثم يحيين ، والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ، .

وأرشدهم إلى إلههم الجق وأنه رب السموات والأرض الذى فطر هن. حتى إذا يئس من أن يستجيب قومه لكلمة الحق ؛ ذهب إلى بيت الآلهة الذى نصبت فيه هذه التماثيل والآوثان فحطمها وكسرها، ووجعلهم جذاذاً إلاكبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ، .

وأصبح القوم، وشاهدوا مصرع الآلهة ، فأيقنوا أن إبراهيم هو

الذى حطمها وفعل بها هذه الفعلة النكراء ، ومن غير إبراهيم يحرؤ على الآلهة هذه الاجتراء العظيم ؟ فاعتقلوه وحاكموه ، وقرروا أن يعدموه حرقا بالنار ، ولكن الله أوحى إلى النار أن لا تحرق هذا الجسم الطهور، وقلنا ياناركونى برداً وسلاماً على إبراهيم ، وأرادوا به كيداً فجعلنام الاخسرين ، .

نجاه الله فخرج من أرض قومه مهاجراً . إلى الارض التي باركنا فيها للعالمين . .

أقام بالشام يدعو الناس إلى الله ، ويهديهم إلى الحقوالإيمان والعقيدة المثلى ، وطفق يبلغ الرسالة ويؤدى الأمانة فى قوة ويقسين وجهاد فى سبيل الله ، ويبشر برسول يأتى من بعد اسمه أحمد ، ..

ووهبه الله إسحاق ، وذرية صالحة كريمة ، ومن قبل منحه إسماعيل ، المندى سعى به استجابة لداعى الله إلى الحجاز، وأمام إسماعيل مع بعض القبائل العربية حول مكه ، وتفجرت له عين كريمة من الماء هي عين زمزم ، وأخذ قلب إبراهيم الكبير يرفرف بعطفه على ولده اسماعيل ، فابتهل إلى الله أن يجعل موضع إسماعيل كعبة للناس ، ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات ، لعالمم يشكرون ، .

وأخذ إبراهيم وإسماعيل يجددان بناء البيت الحرام ، ويطهرانه للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لكومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ... كما أخذ يؤذن في الناس بالحج إلى هذا المكان الطاهر الكريم ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، .

واسماعيل وهو الابن البار ، والشاب المحبوب ، وفلدة كبد أبيه ، صمم إبراهيم أن يضحى به وهو صغير استجابة لـكلمة رآها في المنام .

قال له إبراهيم : « يابني إنى أرى في المنام أنى اذبحك فانظر ماذا ترى، كال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء من الصابرين . .

استجاب الابن والاب لداعى الله ، فلما أسلما وتله للجبين ، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إناكذلك نجرى المحسنين ، إن هذا لهو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ، .

أى عقيدة بالهت من القوة والسمو واليقين هذا المبلخ العظيم ، الذى بلغته العقيدة فى نفس إبراهيم ؟ .

و مكذا عاش إبراهيم ما عاش مؤمناً قوى الإيمان ، مجاهداً في سبيل إيمانه ، مشرداً عنوطنه ، داعياً إلى التوحيد المطلق ودين الانسانية المهذبة، وكلمة السهاء الهادية للأرض ومن فيها .

وبعد فلقد وسع قلب إبراهيم الكبيركل معانى الخير والرحمة ، والبر والحنان والانسانية الكريمة ،كما وسع كلسة الحق والصدق والعقيدة والايمان .

أشفق على أبيه أن تمسه النار،فدعاه وحذره فأبيواستكبر فأخذيدعو للله له أن ينقذه منعذاب الجحيم ، قالله ، سأستغفر لكربي إنه كان بي حفياء، ولكنه حنان الابناء ووفاؤهم للآباء . لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ، ، ثم أخذ يضرع إلى ربه : ، واغفر لا ثي إنه كان من الضالين، درب اعفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ، ولكن الله لا يرحم مشركا . وماكان استغفار إبراهيم لا بيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو قة تبرأ منه إن إبراهيم لا واه حليم ، .

ثم أسكن ابنه فى الصحراء فأخذ يبتهل إلى الله أن يجعل مكان إقامته بلداً آمناً وأن يرزقه وأهله من النمرات.

وأشفق على قومه فنصحهم نصح المشفق الأمين ... ثم أراد أن يطمئن على مستقبل الانسانية ، وعلى أن كلسة الحق والدين ستبق ، وأن شعلة الايمان لن تنطني فدعا الله أن يجعل من ذريته أمة مسلمة ، وأن يبعث فيها رسولا منها يطهرها ويزكيها ويصلها بالله . وبشر بمحمد خاتم الانبياء فتحققت بشارته .

وبعد فدين إبراهيم دين الحنفية البيضاء وشريعته هي الشريعة المطهرة التي دعا اليها الأنبياء بعده ، ولقد عاش إبراهيم عظيما ، ومات كريماوترك ذرية طيبة تعبد الله في الأرض ، وكان من نسله الكثير من الانبياء والمرسلين حتى لقب ، بأبي الانبياء ، ، ولقد تلتى ابراهيم عن ربه كلمات الدين والتوحيد فاتمهن ، وبلغها للناس تامات ووفي بعهد ربه ونشر كلمة الإيمان في الآفاق وذهب راضيا مرضيا، ، وتركنا عليه في الآخرين : سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين ، .

ثم ورث محمد صلوات الله عليه عنه هذا الميراث الالهى العظيم،وجاء بعده بأجيال ليحقق للإنسانية السعادة والامن والسلام

## مولد منقذ الانسانية محمد رسول الله

-1-

فى فجر يوم الاثنين لائتنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل ، أو لتسع ليال مضت منه كما يذهب إليه الكثير من الباحثين (وذلك يوافق العشرين من شهر ابزيل عام ٧١ه م) .

في هذه اللحظات الفذة في تاريخ البشرية ، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، ولد الطفل الذي هئفت بذكره الأرجاء ، وسجل مواقفه الرائعة التاريخ ، وأنصتت لحديثه الدنيا، واهترت لأنباء جهاده في بلاد العربوماحولها الأمراء والملوك والأكاسرة والقياصرة ، وآمنت بمبادئه وكبرت لشريعته الحياة والناس أجمعون .

ولقد ألم الله أمه آمنة أن مصير العالم سيكون بعد قليل في يدى طفلها الوليد هذا ، وأن اسمه سيحتل الصفحات الأولى في سجل الإنسانية ، وأن عصوراً جديدة توشك أن تبدأ ويكون بطلها الأول محمد بن عبدالله فأرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولدلك غلام ، فأناه فنظر إليه وحدثته ما في قلبها وما تزدح به مشاعرها من شتى البشريات ومختلف الذكريات ، فأخذ عبد المطلب طفله ودخل به الكعبة ، وقام يدعو تله ويشكر له ما أعطاه ، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها ، وقال لها : لقدسميته ويشكر له ما أعطاه ، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها ، وقال لها : لقدسميته عمداً ليحمد في الأرض والسماء ... وفي اليوم السابع لمولده ختنه جده كان العرب يفعلون .

والتمس عبد المطلب لطفله مرضعاً من نساء البادية ، وكان من عادة العرب أن تلتمس المراضع لأولادها في البادية ، فاسترضع له امرأة من

نع سعد بن بكر ، وهى حليمة ابنة أن ذؤيب ، وكان زوج حليمة هو الحارث بن عبد العزى وكان يكنى بأن كبشة ، وكان إخوة عمد من الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة بنت الحارث

واقام محمد مسترضعاً فيهم قريبا من أدبع سنين، وكانت حليمة تحدث أنه ما حملها على أخذ هذا الطفل اليتيم لتقوم برضاعه إلا أنها لم تجد غيره ، وأنها قالت لبعلها وهي في مكة تبحث عن طفل تذهب به: والله إنى لاكره أن أرجع من بين صواحي ، ولم آخذ رضيعاً ، والله لاذهبن إلى ذلك اليتيم فلاخذنه ، ، فقال لها زوجها: «لاعليك أن تفعلى ، عسى الله أن يحمل لنا فيه بركة ، وكانت حليمة ترى الخير والناء والبركة منذمقدم هذا الطفل إلى حيها ، وكان محمد يشب شبابا حسنا ، وكان رضاعه عامين فلما نفذا وفدت به على أمه بمكة ترجو أن ترجع به ليقيم معها في البادية ومنا آخر ، فلما مضت أشهر معدودة من عودته مع حليمة ذهب ليلعب مع أخيه خلف البيوت ، وسرعان ماقدم أخوه إلى أمه حليمة يشتد ، وهو يقول لها ولا بيه : « ذاك أخى القرشي قسد أخذه رجلان عليهما معاب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه فهما يسوطانه ، ، فرجت حليمة وبعلها نحوه ؛ فوجداه قائما منتقع الوجه ، فالترمته والترمه أبوه ، فقالا وبعلها نحوه ؛ فوجداه قائما منتقع الوجه ، فالترمته والترمه أبوه ، فقالا وشقا بطنى ، فانتسا شيئا لا أدرى ما هو : خافت حليمة وزوجها على عمد وشقا بطنى ، فانتسا شيئا لا أدرى ما هو : خافت حليمة وزوجها على عمد وشقا بطنى ، فانتسا شيئا لا أدرى ما هو : خافت حليمة وزوجها على عمد

ولما عادت به إلى مكة ، قصت على أمه قصته ، فقالت آمنة لحليمة : إن لا بنى لشأنا ، ولقد رأيت حين حملت به نوراً خرج منى فأضاء لى قصور بحسرى من أرض الشام ، ثم حملت به فوائله مارأيت من حمل حاملة قط

كان أخف ولاأيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع . رأسه إلى السهاء ، دعيه عنك وانطلق راشدة ، .

#### - Y -

وأقام الغلام مع أمه في كلاءة الله وحفظه ، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته . فلما بلغ ست سنين توفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة ، وكانت قد قدمت به على أخواله مر بن عدى ابن النجار تزيره إياهم ، فانت وهي راجعة به إلى مكة ، واستمر في كفالة جده عبد المطلب يرعاه ويحبه ، ويجلسه معه على فراشه في ظل الكعبة وبنو عبد المطلب يحلسون حول الفراش لا يستطيع أحد منهم الجلوس عليه مع عبد المطلب وطفله محمد ، وكان عبد المطلب يقول : دعوا ابني فوائة إن له لشأناً ،

ولما بلغ الغلام ثمانى سنين مات عبدالمطلب بن هاشم وورث مفاخره ابنه العباس وصار محمد بعد عبد المطلب فى كفالة عمه أبى طالب .

وكان أبو طاابسيدامن أجلسادات قريش وبنى هاشم، وكان الناس يتنبأون أمامه بمستقبل جليل لهذا الفلام الصغير، وأنه سيكون له شأن وأى شأن . ولما سافر بمحمد إلى الشام فى تجارته ، وقابله بحيرا الراهب قال بحيرا لأبي طالب : ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فانه كائن اخيك هذا شأن عظيم .

وحفظ الله محمدا وعصمه من أقذار الجاهلية ، وصار أفضل قومه مروءة ، واحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا ، وأحسنهم جوارا ، وأعظمهم حلما . وأصدقهم حديثا ، وأبعدهم عن الفحش والدنس ، وأكثرهم أمانة ، حتى ساه قومه , الأمين ، .

وخاض مع قومه حرب الفجار وهو في الخامسة عشرة من عره. واشترك في حلف الفضول على نصرة المظلوم، وتزوج خديمة بنت خويلد الأسدية وهو في الخامسة والعشرين من سنى حياته الميمونة، وهدمت قريش الكعبة لتجدد بناءها واختلفوافيمن يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه فكان محد الحكم بينهم، وارتضى حكمه الناس جميعا، وكان إذ ذاك في الخامسة والثلاثين.

وكان يعبد الله على الحنيفية البيضاء دين ابراهيم وإساعيل، ويتعبد في غار حراء الليالى ذوات العدد. فلما بلغ الاربعين اختاره الله لرسالته العظمى، واصطفاه ليحمل أمانة الله ووحيه إلى الناس كافة. وليكون خاتم المرسلين وخير النبيين. ونزل عليه جبريل بالوحى وهو في حراء يوم الاثنين لسبعة عشرة ليلة خلت من رمضان (٦٠ اغسطس ١٦٠ م) وعمره إذ ذاك أربعون سنة وستة أشهر و ثمانية أيام .. قال له جبريل: اقرأ، قال: ما أنا بقارى، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما معلم ، وسمع الصوت مجاجلا في السهاء: «يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ه.

وبلغ محمد قومه رسالة ربه ، فآمن من آمن ، وجحد من جبجد ، وظل يدعو إلى الله سراً وهو فى قومه ، ثلاث سنين ، أجابه فيها عدد قليل من الرجال واللساء والأطفال والمستضعفين ، ثم جهر بالدعوة ، وصمد لإيذاء قريش عشرة أعوام أخرى ، ثم هاجر من مكة إلى المدينة مبشراً بدين الله ، وداعياً إلى شريعة الإسلام والحق والخير والمساواة .

#### -4-

وانتصر محمد فى المدينة فى معارك كثيرة: انتصر فى حربه مع المنافقين والبهود والذين يعنلون على وأد الإسلام دعوة الحرية والطهر والسلام؛ وانتصر فى حربه مع الشرك والوثنية ففتحمكة وحطم الاصنام والآوثان وجعل كلمة الله والتوحيد هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى ؛ وانتصر فى الحروب التى فرضتها عليه القبائل العربية ، فزق الحصار تلو الحصاد عليه وعلى جيشه الظافر ؛ وانتصر فى الميدان السياسى انتصاراً باهراً ، فعم العرب كلها فى وحدة واحدة وتحت ظلال سياسة إسلامية كريمة واضحة الاهداف والنزعات الإنسانية العالية ؛ وانتصر فى ميادين الإصلاح والاجتماع ، فألف بين القلوب ، وداوى المزمن من الامراض ، وأطفأ وزغات القلوب واستل ما طويت عليه من حقد وخصومة وإحن .

أقام اشتراكية بارعة تجمع بين الفنى والفقير برباط المحبة والتعاون والإخاء ويشارك الفقراء فيها الاغنياء ، والاغنياء الفقراء ، مشاركة فعالة ملهمة حافزة على العمل لخير المجموع الانسانى وسعادته . وأقام المجتمع الاسلامى على أصول متينة قوية لا يعتريها الضعف والوهن ، أصول تجمع بين النظام والحرية والشورى والإيثار والتضحية وحب الجماعة وتقديس حقوق الفرد ، وبين العدالة والانصاف والحرص على كرامة الناس وطمأنينتهم ورفاهيتهم وتقدير كل ذى كفاية وموهبة وكل عامل يعمل الواجب ويشعر بالمسئولية ويقدس مصالح الناس وحقوقهم . وحارب عمد الفقر والجهل ، ودعا إلى أنبل الاخلاق وأسمى الفضائل وأكرم الاعمال ، وقضى على الفساد في مختلف ألوانه ، وطهر الحياة من الادران والآثام والفوضى والاستغلال ، ونشر دين الله ، وبشر بكتاب المقاد

ورسالته ، ووجه العرب لدعوة الآمم إلى هذه الشريعة المطهرة ، وتلك العقيدة الكريمة ، فلم بمض أعوام قلائل بعد وفاته ، حتى فتحوا الشام ومصر والعراق وبلاد الفرس، ثم أخذوا يسيحون فيا وراء هذه الاقطار داعين إلى كلسة الله ، محطمين للأغلال والوثنية والشرك والاستعباد ، فاثيرين العدالة بين الآمم كافة ، مضحين بكل عزيز لديهم في سبيل إنقاذ البشرية وهداية الانسانية ؟ كل ذلك بدافع الاخلاص لله ولرسوله الكريم ولكتابه الحكيم .

فا أعظم هذا الرسول العربى الآمى الذى بدل سير التاريخ ، وحول مجرى الحياة ، وقضى على عصور الوحشية والجاهلية المظلمة ، وحارب كل استغلال جشع ، وإقطاعية مفترسة ، وهمجية متنمرة ، ووثنية مضللة . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، ما أضاء النهار وأظلم الليل ، وهدى به أمته إلى خير الأعمال والمقائد ، وإلى سعادة الأولى والآخرة ، إنه أكرم مأمول ، وأجل مسئول ، وما توفيقنا إلا بالله ...

### هذا النور مازال يهدى الإنسانية

تلك الانسانية الحائرة المصللة ترنو ببصرها إلى السماء، تنشد النور والمحدى والحق والسلام، وهذه الحياة الموحشة الكثيبة تتسم روائح الحرية والعدالة والآخاء، بعد أن عافت رؤية الدماء والآشلاء واستبداد الاقوياء بالضعفاء، وملت مماغ أنغام العبودية والرق والاستعباد والسيطرة على الناس و الاستهانة بحريات الافراد والجماعات والشعوب، وهذه الارواح والقلوب والمشاعر الظامئة إلى نبع الروحية والأيمان والأمان تحوم فى أجواء السماء، باحثة عن الصوت السماوى الحالد الذي دوى في أسماع

البشرية حينا بعد حين ، وجيلا بعد جبل ، ليبلغها رسالة الكمال الانسانى الأعلى ، وليرشدها إلى الحقية ــــة الكبرى التى قامت عليها الأرض والسموات والكون .

واتجمت الآمال والابصار كلها إلى جزيرة العرب ، إلى قلبها النابض بالحياة : مكة ، وإلى ذؤابة العرب كلها فى قريش ، وإلى ميراث النبؤة الخالد من آل عبد المطلب بن هاشم ، وإلى بيت عبد الله بن عبد المطلب وزوجه الطاهرة آمنة بنت وهب . واستقر الألهام الصادق على أن رسولا جديدا يوشك أن يظهر فى الكون ليحدث أعظم ثورة إنسانية أرادها الله وعرفهاالتاريخ وباركتهاالسهاء ، وليقو دالناس من جديد إلى الحرية الكاملة والمساواة التامة والمدنية الباهرة والحضارة الواهرة والسلام المشود .

واخذت الاحبار والرهبان والكهان تهتف من أعماق قلوبها فى صمت عيق وعجب عجيب: لابد من ميلاد النور الاعظم ، الذى سيضى الآفاق ويحرر العالم كله من إسار الظلام والظلم والعبودية ، لابد من ذلك فالامل قريب والبشرى توشك أن تتحقق ، والنسيد الخالد الذى طالما ظمئنا إلى لحنه الرائع قد بدأت أنغامه الموقعة وكأنها صيحة البحث والحرية ، لابد من أن تتحقق نبوءة موسى وعيسى بمولد ، روح المفهم والمشورة ، وروح الحكمة والقوة ، وروح الحوف والحبة ، وروح التبصر والاعتدال ، والعدل والتقوى والرحمة ، فما أسعد الزمن الذى سيأتى فيه إلى العالم (۱) ، كله

[ ﴿ (١) من إنجيل برنابا إصحاح ٤٤ `

ومات عبد الله شابا ، وترك النور متألقا في هدذا الجنين الطاهر المطهر ، المودع في مجمع الأصلاب الطاهرة ، وسلالة أشرف من في الوجود من أهل الدنيا والآخرة . . ومسحت آمنة دموعها ، وأقامت على الأيمان والصبر والعزاء الكريم ، ولكنها كانت تسير وتقف وتنام وتستيقظ وتصبح وتمسى وتعيش في كل لحظة لتسمع هتافا أبديا خالدا تردده الأجيال من أعماق الزمن وأغوار الأنسانية : بشراك يا آمنة فإنك تحملين النور الأعظم الذي سيضيء على الآفاق وسيملأ الدنيا ذكرا وبشرا وخيرا وبوا وأملا وسعادة وحيوية وحياة ، بشراك يا آمنة بميلاد خاتم النبيين وآخر المرسلين ، بشراك بما بشر به يسوع بابتهاج قلب : خاتم النبيين وآخر المرسلين ، بشراك بما بشر به يسوع بابتهاج قلب : بين البشر ، بالرحمة الغزيرة التي يأتى بها ، فهو غامة بيضاء ملأي برحمة بين البشر ، بالرحمة الغزيرة التي يأتى بها ، فهو غامة بيضاء ملأي برحمة بين البشر ، بالرحمة الغزيرة التي يأتى بها ، فهو غامة بيضاء ملأي برحمة الغريرة التي يأتى بها ، فهو غامة بيضاء ملأي برحمة بين البشر ، بالرحمة ينثرها الله رذاذا على المؤمنين كالغيث (۱) .

ثم جاء فجر الميلاد النبوى الكريم (٢) ، فرأت آمنة نوراً أضاءت له قصور بصرى بالشام ، واهتز إيوان كسرى معلنا قرب زوال العبودية من على ظهر الارض ، وكبرت الكعبة إيذا نا يميلاد ني السلام والاسلام والاسلام والتوحيد ، ورأى هرقل أن ملك الحتان قد ظهر فأيقن أن دولة الرومان ستصير أثراً بعد عين ، وأخذت الملائكة تفد على مكة ، تحيى الميلاد المكريم والطفل العظيم : روح الله ، والانسانية ، وقائد الناس إلى السمو

<sup>(</sup>١) إنجيل برنابا إصحاح ١٦٣

 <sup>(</sup>٣) كان ذلك في ليلة الاثنين اليوم التاسع أو النانى عشر من ربيع الأول عام الفيل
 الموافق ٢٠ إبريل عام ٧١٠ م

والحير والآخاء والحرية ، , قدوس القديسين الآثى بالبر الآبدى ، وهو القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة ، ، و ، روح الحق الذى يرشد إلى جميع الحق لآنه لا يتكلم من نفسه ، بلكل ما يسمع يتكلم به ،

ثم نما الصفل وكبر ، فرأى من آيات ربه ما رأى ، وأصبح شابا ، وأصبح حكيا يوى إليه بالبنان ، ورجلا تهتز لحديثه المشاعر وتصغى إلىه الناس وتهتف به الحياة ، وتردد ذكره الدنيا . .

ثم نزل عليه الوحى من ربه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وجدد معالم الوجود وغير مجرى الحياة والحضارة ، وحارب الوثنية والشرك ، كما حارب العبودية والرق والطغيان ، والاستغلال والباطل والزور والهتان ، وقضى على الرأسمالية والأقطاعية التي كانت تسمى في الأرض لتفسيد فيها وتهلك الحرث والنسل ، وحرر الرقيق والعامل والمرأة والحادم ،وحمى حقوق الفقراء والضعفاء ، وأقر حقوؤالانسان ورعاها، وأقام الحياة على أصول تجمع بين الحق والواجبوالخيروالرحمة والعدالة والمساواة والآخاء والحرية والكرامة والثبرف والروحية والمادية المهذبة ، وعما الجهل وحارب الفقر وتضي على الظلم والجور والظلام ، وهدى الناس كافة إلى دن الله ، وبعث الأمن والسلام والسعادة والرفاهية في الأرض ، وأيقظ القلوب الغافية التي تحجرت في الصحراء فأصبحت تبكى لدموع اليتيم ، وتهتز لمرآى المسكين والمحروم وابن السبيل ، وتسعى في الارض تطلب الجد والذكر والعظمة ، وآثرت حياة البطولةوالتضحية والشرف على كل شيء، وضربتُ أروع الامثال للناس في مشارق الأرض ومفاريها ، ونشرت هدى الله ونور الاسلام فى كل مكان وطئته أقداميا .

انقلاب كان معجزة المعجزات فى تاريخ الحياة ، وثورة كانت ظاهرة فدة فى نواميس الاجتماع ، ورسالة ليس لها نظير فى الدنياكلها ، وآيات بينات كلها هدى ونور أضاء الآفاق وغمر الآكوان وملا العالم بهجمة ومرحا ونشوة وشعورا عميقاً بالسعادة ، هدى هذا النور الدنيا أجيالا طوالا ، ومع ذلك كله فما يزال هذا النور يهدى الانسانية ، ولن يزال كذلك أبد الآباد حتى تقوم الساعة باذن الله ؟

# أصول ومبادئ عامة

## الاتجاهات الجديدة في الفكر الاسلامي

الفكر الاسلام القديم قدم للانسانية أجل الجدمات واعظمها طول عصور التاريخ ، فهو الذي حافظ على البراث الانساني القديم في الآداب والعلوم والفنون ، ونقله إلى اللغة العربية الحية الذائعة ، واضاف إليه الكثير من نتائج البحث والدراسة والتجربة ، وهو الذي قدم للعالم الافكار الجديدة المشمرة في نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وارتق بالشعوب المتأخرة ، وحارب الاستعباد ، وقضى على الهمجية والوحشية وعهود الرق والاقطاع والوثنية والبدائية الأولى .

ولقد كان للكندى والفارائ ثم ابن سينا والغزالى وابن رشد وابن زهر وابن طفيل وسواهم من أعلام الفكر الاسلامى أجل الآثار فى تنبيه الفكر العالمى، وفي يقظة الانسان الفكرية والادبية والاجتماعية فى كل مكان .. ومن قديم احتى شارلمان بالآثار المهداة إليه من المشرق، وأعجب قادة الحروب الصليبية بما وصل إليه الشرق من تقدم وحضارة، وتعلم شبان الغرب في جامعات صقلية والاندلس العربية فاحبوا العربية وآدامها وعلومها، وقدروا العرب وعقليتهم الناضجة الواعية.

ومن ثم بدأت نهضة أوربا ، وتحرر الفكر البشرى من قيود الرجعية القديمة .. ولكن الشرق كان قد تعب من الكفاح والبحث والدراسة ، فاخذت الفكر الشرق سنة من الخول والجود والركود الشديد .. إلى أن أيقظه اخيراً ضجيج الحضارة الاوربية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، وبهره ما وصل إليه الفرب من مدنية لم تشاهدها عين الانسان من قبل ، وذكر ماضيه القديم الذي كان قد نسيه ، وشاهد صخب المدافع

والطائراثالتي اجتاحت بلاده في حروب استعارية صاخبة لاعهدله مثلها .

استيقط الفكر الاسلامي الحديث على صوت جمال الدين الأفغاني ومحد عبده والكواكبي وسواهم من الدعاة إلى الحرية والتجديد، وعلى نداء تلاميذ هذه الطبقة من امثال مصطنى كامل وسعد زغلول وعبدالعزين جاويش ولطنى السيد وعبدالحيد مدوى وغيرهم. ونقلت إليه من الاستانة ومن عواصم أور باصور رائعة لجهاد العلماء الفكرى في كل ميدان . فاخذ يتحرك حركة الحياة والبعث واليقظة القومية الواعية ، في كل قطر وكل عاصمة.

وبدأ المفكرون فى الشرق العربى يدعون إلى إنشاء الجامعات، فبدأ مشروع الجامعة المصرية فى القاهرة من عام ١٩٠٨ وسار مخطوات وثيدة حتى عام ١٩٠٥، ثم انشئت جامعة الاسكندرية وجامعة ارهيم وجامعة أسيوط. وظل الازهر – الجامعة القديمة التليدة – يؤدى رسالته فى التهذيب والتشقيف.

وفى العراق دعا الداعون إلى الجامعة العراقية ، وكذلك قامت فى سوريا الجامعة السورية .

واكن الفكر العربى الحديث بدأ يمل حياة التقليد ، فذاعت الدعوة إلى التجديد فى كل ميدان وكل جانب : فى الآداب والعلوم والاجتماع والاقتصاد والسياسة وسواها .. وبدأ يثور على الرجعية السياسية ، فبدأت الحركات الديمقراطية السياسية تظهر فى سوريا ومصر ولبنان والعراق ظهوراً واضحا .

وبدأت مشكلة أخرى في الظهور ،وهى هل يسير الفكر العرق الحديث في ظلال الاتجاهات الفكرية السائدة اليوم في أوربا وأمريكا ، أو يعيش متوثباً فى ظلال الاتجاهات القديمة ، أو يؤمن بالقديم والحديث معا ويتأثرهما معا، أو يفهم القديم الشرقى والحديث الغربى ويعمل بشخصيته الكاملة على الاستنباط والابتكار؟

من غيرشك وجدلكل رأى منهذه الآراء دعاة وانصار متعصبون ، ولكن المستقبل لدعاة الرأى الآخير الذي يقوم على إحياء شخصية العربي الفكرية إحياء كاملا جديدا متوثباً .

ولكن ما موقفنا اليوم مزالحضارات الحديثة ؟ مسألة أخرى اتجه إليها تفكير المفكرين العرب ، وبحثوما ، وخرجوا منها بعدة آراء متناقضة ، فل نعيش فى حدود الاقليمية الضيقة ، أو نؤمن بالعروبة كعقيدة ، أو نؤمن بالعروبة كعقيدة ، أو نذهب إلى الجانب الانسانى عامة من غير قيود وحدود ؟ وكان لكل جانب من هذه الجوانب أنصار ودعاة ، وأعتقد أن الفكر العربي الحرب العاجل .

وتجد مشكلات فكرية كثيرة متعددة بين الحين والحين .. ولكن من المسلم، أن الاتجاه الحديث الفكر الإسلامي عيل إلى الحرية الشخصية والابتكار الذاتى والإيمان بالمبادى. الانسانية العامة ، الني هي من أصول الاسلام.. واعتقد أن عصر السطحية والقشور قد انتهى إلى غير رجعة في حياتنا الفكرية ، وبدأ عهد جديد يبشر به المفكر ون عامة ، سمته الاخلاص العلم ، والتبتل في محراب الحق والبحث .

والآدب والشعر هما الآناشيد المذبة الرائعة التي رتلها المفكرون من أعلام الآدباء في مصر والبلاد العربية ليبشروا بحياه فكرية جديدة ، وليدموا بمعاولهم الحرة روح الجمود والرجمية التي كانوا من ضحاياها ،

ومن هؤلاء جمیل صدق الزهاوی وعبد الرحمن شکری وأحمد وکی أبو شادی... وسواهم .

## إرادة الشعب مرب إرادة الله

كان الحاكمون فى العصور القديمة يضفون على أنفسهم صفات الالوهية ويعتقدون أن دمهم الملكى الموروث نفحة من السباء، وأنهم فوق كل مسئولية وإرادة، وكانت الشعرب لاحول لها ولا قوة، وكانت عقيدة العامة أن الحاكم ظل الله فى أرضه، وأن إرادته من إرادة الله . وكان الاستبداد والإضطهاد وقتل مقومات الشعوب وواد الحريات عملا مشروعا، وشيئا مباحا. مادام ذلك كله بأمر الحاكم ومشيئته .

وجاء محمد برسالته السكريمة ببشر بها بين الناس كافة ، ويهدم بها هذه العقائد الفاسدة ، والأوهام الضالة ، فأعلن حرية الشعوب، وأذاع حقوق الإنسان ، وأبطل الرق في شتى صوره وحارب الظلموالإضطهاد والاعتداء والحيف على حقوق الناس وكرامتهم وحريتهم ، ونادى بأن للمحكومين ما للحاكمين وأن إرادة الشعب من إرادة الله ، وأن الأمة مصدر السلطات ، وأن الحاكمين وأن إرادة الشعب من إرادة الله ، وأنه مثل كل إنسان يجب أن يخضع للقانون والدين، بل ضاعف من مسئوليته أمام الله ، وحمله كل ظلم وفساد وجور وخطأ بل ضاعف من مسئوليته أمام الله ، وحمله كل ظلم وفساد وجور وخطأ واضطهاد يقع على الناس ، وأن يعود إلى الحق إذا تبين الخطأ في عمله ، وأن يعود إلى الحق إذا تبين الخطأ في عمله ، وأن

محترم حقوق رعيته ويحافظ على حرماتها وكرامتها وحرياتها والموالها وأعراضها ، وأرب يحافظ على الامانة التي استودعه الله إياها ، وسيساله الله عما صنع فيها ، وألا يبرم أمرا دون أولى الرأى والمشورة والصدق والخيرة والمعرفة الصحيحة بالامور ، وفي ذلك يقول عمد صلوات الله عليه : كلم راع ومستول عن رعيته . . النح ، ويقول أبوبكر خليفة رسول الله : د أيها الناس إنى وليت عليكم واست بخيركم فإن رأيتموني على ماطل فقوموني ، ، فإن رأيتموني على ماطل فقوموني ، ،

نادى محمد بالمساواة والآخاء والحرية ، وشرع شرائع الديمقراطية الصحيحة . ورفع منزلة الشعب فجعله هو المهيم على الحكام ، وأوجب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولم يحمل على مخلوق طاعة في معصية اقد ، وحرم على الرؤساء أعمال النهب والسلب وقتل الناس والإستبداد يهم ، وألزم الرؤساء والمرءوسين بإحترام القانون الساوى الذى ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين بعضهم مع بعض ، وبين كل إنسان ونفسه

شريعة واضحة ، ونظام محكم ، ومذهب واضح في الحكم، فرضه الإسلام ودعا اليه وحث عليه ، وألزم به .

وفى العصور المتأخرة تنكب الناس الطريق ، وحادوا عن الدين ، وانصر فوا عن مبادى الإسلام ، وعاد الحكام سيرتهم الأولى ، فأصبح الحكم استبداديا بعد أن كان شوريا ، وصار الحاكم هو المهيمن على كل شيء دون الشعب ، وأصبحت إرادة الشعب لاتساوى شيئا بجانب إرادة الماكين ، وأباح الملوك والأمراء والمستولون عن الشعوب لانفسهم قتل

الحرمات ووأد الحريات وسفك الدماء ونهب الاموال والعبث بكل شيء واطراح أوامر الدين ،والتفريط في الآمانة المقدسة الملقاة على كواهلهم والنظر إلى كل شيء للرعية على أنه ملك خاص للحاكمين يتصرفون فيه كا يريدون رغما عن ارادة مالكيه ، واعتبار أموال الدولة مالا خاصاً للحاكم يبعثره كا يشاء , وينفقه على أهوائه و، لذاته بغير حساب فأقاموا صرحا شاخا للاقطاع أخسذ الاغنياء في ظله كل شيء وحرم الفقراء من كل شيء .

اذلك كانت ثورة مصر انتصاراً رائماً لفكرة الحرية، وتحقيقاً الأمداف الإسلام ومبادئه العالية، وتأييداً لسلطان الشعب وإرادته، وتعبيرا صادقا عن شعور المواطنين وعواطفهم وآمالهم، وسنداً قوياً على السعب في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

لقد قالت الثورة الناس: إنه ليس من حق أى حاكم أن يفرض إرادته على الشعب، ودعت كل مواطن إلى الإيمان بمبادى الثورة وأهدافها التي تتلخص في حق الشعب في أن تحترم إرادته، وحق الفقير في الحياة الكريمة وحق المريض في العلاج والدواء وحق الجائع في الطعام والغذاء وحق العامل في العمل، وحق الجاهل في العلم، وحق الفلاح في أن يملك الأرض وألا يستبد به مالكوها. وحق كل إنسان في أن يرقى ويتبوأ أرقى المناصب، وفي إتاحة الفرص له إتاحة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص المناس جميعا.

لقد قالت الثورة ماقاله ديننا الحالد من أنه ليس هناك سيد ومسود ولاعبد وحر ، بل المواطنون كافة أحرار يعيشون فى وطن حركريم . لغايات شريقة عالية مثلي .

#### تمہيد

لا يمكن لباحث منصف أن يوازن بين مبادى الاسلام والشيوعية، بين شريعة إلهية ونظم وضعية ، بين إصلاح خالص وثورة متطرفة ، بين دين روحه السلام والانخاء والحرية والتعاون الانساني لخير البشرية والحضارة ، ومذهب بؤمن بالطفيان وصراع الطبقات والالحاد والمادية، ويثير الاضطراب في الحياة ، ويعزل معتنقيه عن الشعوب المحبة للحرية والسلم والديمقراطية .

ومع ذلك فسنحاول البحث والموازنة ، وشرح موقف الاسلام من حده المبادى. الوافدة ، وبيات رأيه فى جميع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، ونفصل منهجه فى الاصلاح ، وما يدعو إليه من اشتراكية عادلة ، وديمقراطية حقة ، ومساواة لاحيف فيها ، وإيمان بحقوق الانسان وحماية لها .

ولا شك أن مبادى. الشيوعية معروفة ، ومصادرها كثيرة متعددة، وأن محاربة النشاط الشيوعي في العالم الحر لا يعنى الجهل بهمذه المبادى. أو التووير عليها .. ومن البدهي أننا هنا حين نتحدث عن الاسلام ننظر إلى مبادئه نفسها ، بصرف النطر عن مدى تطبيقها اليوم في العالم الاسلامي .

وعلى هدى هذا المنهج نسير الآن في البحث والموازنة .

#### الحضارة بين المادية والروحية

-1-

الشيوعية رأيها في أسس الحياة والوجود والحضارة ، الذي يتجمع في فلسفة مادية عجيبة ، لا تؤمن بالمثل ولا الروحيات والمعنويات .

فهى ترى أن المادة والطبيعة والوجود حقائق ووضوعية خارج نطاق الفكر ، مستقلة عنه ، والمادة أولا ، ثم يتلوها العقل . . ومن ثم فالحياة المادية للمجتمع والوجود المادى له ، لها السيادة على الحياة الروحية ،التى هى عندهم انعكاس الوجود . . ويعلق زعيم من زعما الشيوعية على ذلك بقوله : إن على حزب طبقة العمال ألا يقيم أعماله على مبادى العقل البشرى المجردة ، ولكن يقيمها على الأحوال المقررة للحياة المادية الممجتمع باعتبارهاالقوى الفاصلة للارتقاء الاجتماعي (١) ، ويقول انجلز : إن العالم المادى الذى ندركه بحواسنا والذى نحن جزء منه ، هو الحقيقة الوحيدة ، وليست المادة من انتاج العقل بل إن العقل ما هو إلا أسمى التاج المادة (٢) ، .

وهى تذهب إلى أن العالم بطبيعته مادى وأن الظواهر المتضاعفة العالم تشتمل على أشكال مختلفة من المادة فى تحرك، وارتباط الظواهر واعتماد بعضها على بعض هو قانون ارتقاء المادة، وليس من حاجة إلى للروح الشاملة (٣)، وفهى تؤمن بنظرية اللشوء والارتقاء التى قال بها دارون ومن ثم تصر على إنكار وجود الله (٤). ويرى كارل ماركس

<sup>(</sup>١) ٣١ الدستور السوفيتي لفؤاد محمد شبل

<sup>(</sup>٢) ٣٣ نقد النظرية الماركسة لأحمد جال الدين طبعة ١٩٤٨

<sup>(</sup>٣) ٣٠ الدستور السوفييتي (٤) ٥٣ الشيوعية في الميزان

أن امتداد هذا إلى دراسة الحياة الاجتماعية وتطبيقها عملى المجتمع يؤتينا نتائج عملى جانب عظيم من الأهمية لأنه يفسر تطور المجتمع ، ويرجح حوادثه إلى أسباب مادية بحيث لا يترك شيئا منها للمصادفة أو للارادة الإلهية أو الأسباب العليا الخارجة عن الطبيعة (١).

ومن ثم ترجع الشيوعية كل شيء حتى الدين والأخسلاق والفكر والفلسفة والثقافة والقانون والسياسة إلى انعكاسات للأحوال الاقتصادية والمصالح الطبقية وتمتد جذورها إلى الظروف المادية للحياة (٢) وتاريخ ارتقاء المجتمع هو عندهم قبل كل شيء تاريخ ارتقاء الانتاج (٢) وتهتم بتفسير الاحداث التاريخية تفسيرا ماديا (٤) ينكر الدين (٥)

والفلسفة الشيوعية إلحادية بطبيعتها ، معادية لكلما يمت بصلة إلى الدين وكان ماركس زعيمها الروحى وشيخ الماديين لايؤمن بالمثل ولا يدين إلا بالمحسوسات ، ويقول : لا إله والحياة مادة (١) ، ويقول : رسالة الطبقة المعاملة هي القضاء على الدين وعلى الداعين إليه (٧) ، ويقول (موبد) إن الأشياء المادية وحدها هي المحسوسة لنا ، وأنا لا أستطيع أن أعلم شيئاً عن وجود الله ، إن وجودي الحاص بي هو وحده الأمر المؤكد أما ما عداه فحيال لا أصدقه ، (١) ، ويقول إنجلز : (١) لا محل مطلقا لوجود خالق ، ، ويقول زعم لهم : الحزب الشيوعي لا يمكن أن

 <sup>(</sup>١) ٣٦ و ٣٧ نقد النظرية الماركسية (٢) ٦٧ إنجلز

<sup>(</sup>٣) ٧٩ المذاهب السياسية المعاصرة لعلى ادم ، و١٧ إنجلز ﴿

<sup>(1)</sup> ٣٧ الدستورالسوفييتي (٥) ٥٧ الشيوعية في المجان

<sup>(</sup>٢) ٢٠ المرجم (٧) ٣٠ المرجم

يكون عايدا تجاه الدين، إن الحزب يقف إلى جانب العلم والدين منافيه (١) ، ويصرون على أن د الدين هو عدر الشعوب (٢) .

وللمذهب المادى دعاة فى القديم والحديث، ويناقضه المذهب المثالي والارادى والحيوى، ومن أنصارها هيجلوديكارت وشوبنهوو ونيتشه وبزجسون وسواه . . وينقده كثير من الباحثين

وهو على أى حال ينكر العواطف البشرية والمشل العليا والتيم الاخلاقية والجوانب الانسانية والمعنويات الكريمة من فنون وآداب وديابات سواها ، مما هو دعامة الحضـــارة ، والذين يعترفون بها من الشيوعيين يسخونها ويردونها إلى عوامل مادية .

-1-

إن هذا المذهب المادى الذى ينهى إلى إنكار الله ومحاربة الدين يناقض أسس الاسلام ومبادئه أبعد مناقضة . وينكره الاسلام ويحاربه والدين يؤمنون بمثل هذه المبادى الهدامة هم فى رأى الاسلام حرتدون يحاربون ويقاتلون حتى يفيئوا إلى دين الله ، لانهم يعملون على مسخ الفطره الإنسانية و عاربة فكرة التقدم والحضارة ، ويهدمون الاسسى التي بنتها البشرية على مر الاجيال منارا رفيعا للفكر والمدنية .

وفلاسفة الفكر الحديث يصرون على الاعتراف بالله والأيمان بالدين، يقول شوبنهور: إن فكرة الاله الذى ليس له نهاية، وتدسية الروح، والعملاقة بين الله وعباده، كلها أفكار صيغت في الضمير البشرى الحني

<sup>(</sup>١) راجع ١٤٢ الدستيور

<sup>(</sup>٢) داجع ١٣٥ المرجع

الذي ليس نهاية ، وهي تلك الآفكار التي لايمكن لي ولاللحياة بغيرها البقاء ويقول رينان: من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه إلا الندين ، فسيبقي أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى . وكان تولستوى المبشر الروحي بالشيوعية مؤمنا بالدين ، وكان يقول إن الدين وحده هو الذي يحسل الحياة ممكنة ، ويقول : إنني لا أعيش إذا فقدت العقيدة في وجود الله ، ولو أنى كنت أتعلق بأمل غامض في وجود الله لقتلت من زمن بعيد ، عشر باحثا عن الله وإذن فلن تعيش بدونه ، وإذن يقوى اعتقادك في الكمال الحلق وفي التقاليد التي تحمل معني الحياة .. إن البشر لا يزالون في فجر عصر العلم وكلما ازداد ضياء العلم سطوعا جلا لنا شيئا فشيئا صفة خالق مبدع ، وإن التواضع والآيمان القائم على العلم يد نوان بنا رويدا رويدا إلى معرفة الله (۱) ويؤكد علماء الذرة والفلك والحياة والرياضة وجود الله لآن لديهم أدلة كثيرة تثبت وجود كائن أعظم ينظم والرياضة وجود الله لآن لديهم أدلة كثيرة تثبت وجود كائن أعظم ينظم هذا الوجود ويرعاه بعنايته ووحمته وعلمه الذي لاحد له (۲).

#### - 4 -

والإسلام يدعو إلى الدين والأيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والثقة بالمثل العليا والإعتراز بالفضائل الانسانية وبالقيم الروحية . . وأساس الحياة عنده هي الروح والمادة تبع لها والروح هي التي ناجت الله في الأزل وعاهدته على الأيمان بالدين كما يقرره القرآن الكريم (٣) ثم خلقت المادة ، وحلت الروح في الجسم ، وبدأت الحياة تنمو ، وبعد

 <sup>(</sup>۱) داجع المحتار عدد فبرایر ۱۹٤۷ من مقالة لرئیس آكادیمیة العلوم فی نیویوولا عن كتاب الانسان لیسوحیدا(۲) واجع المصری عدد ۲۳ ۸ ۸۹۱
 (۳) واجع آیة ۱۷۷ الاعراف

هذه الحياة الدنيا يفنى الجسم ، وتنطلق الأرواح ، وتبتى مخلدة ،حتى يأذن أقد بالبعث وإحياء الاجسام من جديد .. فالاسلام لاينكر المادة إطلاقا وإنما يثبتها ويجعلها مسخرة لخدمة الروح .

وكل هــــذه الافكار الإســـلامية تهدم الأساس الأول الذي بنيت عليه الشيوعية .

وجميع الحضارات القديمة والحديثة على السواء لم تقم على أسس مادية عصنة ، إنما كان للموامل الروحية أثرها البعيد في فيامها وبموها ، والاسلام يدعو إلى بناء الحياة على الروح : « وابتغ فيها آناك الله الدار الآخرة ، ولاتنس نصيبك من الدنيا (۱) » . . ويدعو إلى التحرر من أسر المادة والعيش في رحاب التأمل والحرية والممالا الأعلى الفسيح ، ليتم وجود الانسان وكاله وحريته في الحياة . . وذلك كله هو الاساس الأول للحضارة في رأى الإسلام .

### الحرية الدينية فى ظل الاسلام والشيوعية

-1-

والحرية الدينية هي أعظم حق من حقوق الانسان، وقد أيدتها المذاهب الفكرية الحديثة، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

والاسلام يدافع عن الحرية الدينية إلى أبعد مدى، وينتصر لها، ويأذن للمؤمنين الذين يضطهدون فى دينهم بالدفاع عنه بالسيوف، وهو لا يبيح لانصاره أن يتحكموا فى الحريات الديلية، ويأمرهم أن يحترموا

<sup>(</sup>١) راجم آية ٧٧ القصص

الأديان: « لا إكراه فىالدين (١) » ، «لكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكو « » (٢) وأن يبروا أهلها ويقسطوا إليهم : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يجب المقسطين (٢) » ، ووصايا رسول الله وخلفائه فى احترام الحريات الدينية شهبورة .

ولكن الشيوعية الحديثة تتنكر لهذه الحريات تنكرا شديدا.. وأعمال دعانها وزعمائها في بلادهم شاهد صدق على ما نقول.. فغيروسيا نجحد أن الثورة الشيوعية فيها قد بدأت بحملة قاسية على رجال الدين، فقتل عدد كبير منهم، وحرم عليهم الظهور في المجتمعات العامة، وأغلقت بيوت العبادة، وصودرت أوقافها، وحرم الشيوعيون تدريس الدين، وألغوا القسم به، وألفوا الجعيات للدعاية اللاديلية، وأصدروا بجلة أسبوعية اسمها وبلادين، وفي عام ١٩٢٥ عقدمو تمر بموسكولوضع الخطط الحناصة بالقضاء على النزعة الديلية وبث روح الالحاد في المدارس والجيش، وأخذ و اتحاد الالحاد، في النشاط حتى بلغ عدد فروعه في عام ١٩٣٥ سبعين ألفا تضم الملايين .. وفي عام ١٩٢٩ صدر قانون يحظر الدعاية الدينية ويعتبرها عملا غير مشروع، وبذلك عطلت مادة الدستور التي تنص على أن الدعاية الدينية مكفوله كالدعاية اللادينية .. وفي مايو١٩٣٢ صدر قانون يهدف إلى القضاء على الهيئات الدينية خلال خمسه أعوام حدر قانون يهدف إلى القضاء على الهيئات الدينية خلال خمسه أعوام جاء فيه: في أول مايو ١٩٣٧ الن يبق في كافة البلاد أي مكان العبادة ويجب القضاء على فكرة الآله بحسبانها من بقاياالقرون الوسطى (١)

<sup>(</sup>١) من آية ٢٥٦ البقرة (٢) ١٧ الحج (٣) ٨ المنتحنة

<sup>(</sup>٤) ١٣٩ الدستور السوفييتي

ونصت قوانين عام ١٩٣٩ على حظر الاجتماعات الديلية الخاصة وعدم السماح للهيئات الدينية بالاحتفاط بأى نوع من الكتب إلا ما بلزم في المراسم الدينية ، وحظر بناء أمكنة جديدة لمارسة الشعائر الدينية ... وإذا كانت روسيا قد أطلقت الحريات الدينية خلال الحرب، فإنما كان ذلك ذراللرماد ودفعا الشعب إلى تحمل مرارة الكفاح وكسبا لعطف شعوب العالم لتساعد روسيا في محنتها ، ولا يعني هذا إيمان الشيوعيين بالدين، فالطبقة الحاكمة هناك لن تقبل في صفوفها إنسانًا يؤمن بدين من الأديان (١)، ومنزلة الدين في روسيا خلال الحرب وبعدها لاتصل إلى عشر ماكانت عليه قبل الثورة الشيوعية (١١) ، والتعليم فيها ينشرالالحاد، والجاعات كاما تنفر من الدين ، وتأثير رجال الدين على الشباب قليل ، وهم يخضعون لتوجيهات الدولة خضوعا مطاقا

وللشيوعية موقف خاص من الاسلام يمثله قول مولوتوف: لن تنتشر الشيوعية في الشرق إلا إذا أبعدنا أهله عن تلك الحجارة التي يعمدونها في الحجاز وفلسطين

ولقد عادى زعاؤها فكرة الجامعة الاسلامية لقوميات المسلمين هناك ، و لم يات عام ١٩٣٣ حتى أرغمتهم الحكومة على اتخاذ الحروف اللاتينية بدل العربية ، وبذلك قطعت صلة القوميات بالعالم الاسلامي ، وفي عام ١٩٣٧ أمرتهم باتحاذ الحروف الروسية ، مع أن روسيا أباحت للارمز والجورجيين \_ وهم أقل من المسلمين في بلادها \_ الاحتفاظ

 <sup>(</sup>١) ١٤٢ المرجع
 (٢) راجع كتاب روسيا السوفيتية لمؤلفه دالن

عروفهم الهجائية الخاصة ، ولم ترغمهم على اتخاذ الحروف اللاتينية أو الروسية (١) .

وبهذا أصبح المورد الثقافي للمسلمين هو اللغة الروسية وآدابها وثقافاتها عوضا عن اللعة العربية والثفافة الاسلامية

وهناك قيد آخر على الحرية الثقافية للمسلمين، إذ لا تجيز الشيوعية أن تكون لآية قومية أوأفلية عنصرية فى بلادها ومن بينهم المسلمون علاقه روحية أو ثقافية بقومية أخرى تماثلها فى العقيدة أو الثقافة خارج نطاق بلادها (٢) . . وبهذا حيل بينهم وبين الاتصال روحيا وثقافيا بالعالم الاسلامى الحر ، وحرم عايهم الحج إلى بيت الله .

وقد اضطهدت الشيوعية المسلمين فى تركستان وبخارى وسمرقند وطشقند وفرغأنة وخوارزم ، ونفت الكثير منهم إلى مجاهل سيبريا . . وظهر شعورها حيال المسلمين فى تأييدها المطلق للصهيونية ، وفى خذلانها للقضايا العربية فى هيئة الأمم .

إن الحرية الدينية فىظلالاالشيوعية لا وجود لها . وهذاهو ماياباه الاسلام، وتنكره مبادئه السمحة.

### السلام الاجتاعي بين الاسلام والشيوعية

-1-

وفكرة السلام الإجتماعي مبسوطة في القرآن الكريم بسطاً واسعاً وقد دعا اليها الإسلام ورسوله ، وتناول أطرافا منها النشريع الإسلامي

<sup>(</sup>١) ١٨٩ الدستور السوفييتي

<sup>(</sup>۲) ۱۹۰ المرجم

وحرص على تطبيقها الخلفا. والولاة المسلمون ، و يمثل بعض مظاهرها قول الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يجب لنفسه ، والقول المأثور: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به

وليست فكرة السلام الإجتماعي أمرا مندوباً يدعو اليه الاسلام، ولكنها فرض واجب وعمل حتم، وهي جزء من العقيدة الإسلامية، وأساسها أن المجتمع مهما كبر أسرة واحدة، وأن على كل إنسان فيه أن يؤدى الواجب عليه للآخرين بنفس الشعور الذي يشعر به نحو أسرته، وأن يعمل على نشر الآمن والسلام والمحبة والتعاون بين الناس، وأن يشعر روحه تلك المعاني ويعتقد أنه لا يتم إيمانه مدونها: وأن عليه أن يضحى من أجل غيره، ويؤمن بالآيثار، ويبذل المال والروح في سبيل اختيه الإنسان. ولذلك حرم الإسلام الرذائل الاجتماعية، ونهي عن الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم، وكل المسلم على لمسلم حرام: دمه وماله وعرضه، وأوجب الزكاة وحث على الصدقة والإحسان وتفريج كربة المهموم ومساعدة المحتاج. وأوجب العدل بين الناس، وحارب وجعب أساس العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الجماعي بين الناس، وحارب وجعب أساس العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الجماعة والجماعة والعمالة وحدة المحتاخ أساس العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والعمادة المحتاخ أساس العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الجماعة والجماعة والمحتاخ المحتاخ والمحتاخة والجماعة والمحتاخ المحتاخ والحماء والعماعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والمحتاخة والمحتاخة والمحتاخة والمحتاخة والمحتاخة والمحتاخة والحماء ووقعد المحتاخة والمحتاخة و

أما الشبوعية فتؤمن بمبدأ اجتماعى عجيب ،هو .صراع الطبقات (١٠). . يقول ماركس وإنجلز: إن تاريخ كافة الجماعات الحاضرة هو تاريخ الصراع بين الطبقات . . ويقول ماركس زعيم الشيوعية الروحى : لن تستطيع الطبقة العاملة التحرك ولا النهوض بنفسها ما لم تنسف جميع

<sup>(</sup>١) ٧٧ الدستور السوفيتي

طبقات المجتمع المتراكمة فوقها ، ويقول : إن صراع الطبقات يقود بالضرورة إلى ديكتانورية الطبقات.. ويدعو ماركس المالثورة والانقلاب الشامل كضرورة للاصلاح ، ويؤثر عن لينين : من غير نظرية ثورية الن تكون حركة ثورية ، ويقول ستالين من رسالته فى المادية الجدلية : تحرم الطبقة العاملة لا يمكن تحقيقه إلا بالثورة فقط المادية الجدلية : تحرم الطبقة العاملة لا يمكن تحقيقه إلا بالثورة فقط

هذه النظرية نقدها علماء الاجتهاع نقد عادلا (١) ، وهي ولا شك نبذر بذورا لحقد والبغض والكراهية بين الناس، وتعمل على نشر الثورات والحروب وتقضى على التعاون والسلام في المجتمع . . مما ظهر أثره في الثورة الشيوعية في روسيا واضحاً ملموساً .

وهى نظرية لايقرها عقل أو دين ، ويحاربها الاسلام حربا شعوا. ، لانها تفسد الامن والسلام ، وتقضى على الاعاء الانسانى ، وتجعل بعض الناس أعداء لبعض ، وتولد البغضاء والشقاق فى المجتمع .

وفى عصور الجاهاية الأولى لم تدع جماعة أو أمـــة إلى وصراع الطبقات ، . . ويسير الأصلاح العام فى الدول المتحضرة بالوسائل السلمية دون سواها ، ولقد أوجب الاسلام أن يعيش الفقرا. والأغنياء بجوار بعض أخوة متحابين متعاونين فى الحياة ، وكذلك سائر الطبقات، مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ،

<sup>(</sup>١) واجع ٧٤ -- ٨٧ نقد النظرية الماركسية

## السلم العالمي في الاسلام والشيوعية

السلام العالمي دعوة إلى التعاون بين الأمم والشعوب، وحل مشكلاتها بالوسائل السلية ، وتحريم الحروب التي تقوم للاستعار والاستغلال ، بل تحريمها لفرض نشر الدين أيضا : , لكل أمة جملنا ملسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك (١) ،

والاسلام بنظمه وروحه وأهدافه يعمل على نشر هذا السلام ويدعو إليه ، ويجعله هدفا من أهداف الآنسان ، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (۲) ، ويؤيد هذا المبدأ بأن الناس يجمعهم أصل واحد ، وأن التعارف والتآلف والتعاون يجب أن يسودهم ، ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (۲) ، ولذلك ألغى الاسلام العصبيات وفوارق الآلوان والأجناس داعيا إلى الوحدة الانسانية ، وإلى أن يعيشوا كما بدأوا أمة واحدة : و وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا (٤) ، ، وما تفرقوا إلا من بعد ماجاه العلم بغيا بينهم (٥) ، ولم يشرع الاسلام الحرب إلا للدفاع عن النفس أو العقيدة .

أما الشيوعية فتؤمن بالحرب وتدعو إليها ، وتقضى على السلم العالمى: بإنشائها وتشجيعها للشيوعية الدولية (الكومنترن) التي تجدد أمدافها فى نشر الشيوعية فى العالم ، وتحويل العال فيسه إلى شيوعيين ، وإثارة الاضطرابات والقلافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى الدول

 <sup>(</sup>١) ١٧ الحج (٢) ١١ الأنفال (٣) ١٢ الحجرات (٤) ١٩ يونس

<sup>(</sup>٥) ١٤ الشوري

تمهيدا لثورة الطبقة العاملة وسيادة الشيوعية ، وإذا كانت هذه الشيوعية الدولية قد ألفيت عام ١٩٤٣ تقربا للديمقراطيات ، فقد حل محلها مكتب الاستعلامات الشيوعية لا تزال توجه الحركات الشيوعية نظاهرت محل الدولية الشيوعية لا تزال توجه الحركات الشيوعية في جميع أنحاء العالم (١) ، ولا يترك ستالين في كتابه ، مشاكل اللينينية ، أثرا للشك في اعتقاده الذي لا يتزعزع في أن من حق روسيا بل من واجبها المقدس أن تستخدم القوة في إشعال نار الثورة في البلاد الأجنبية إذا ما لاحت الفرصة لاشعالها ، وجاء في مقدمة الكتاب : إن دراسة تاريخ الحرب لتقوى الاعتقاد في النصر النهائي للهدف الجليل الذي عمل له لينين وستالين وهو انتصار الشيوعية في العالم كله (٢)

وهذه الأفكار كابا تهدم صرح السلام العالمي، وتناقض مايؤمن به الاسلام ويدعو إليه، والاسلام يحرم أن توجد علاقات دولية قائمة على غير المحبة والتعاون الانساني، ويحارب بذر الشقاق بين الامم، ويعادى اللصوصية المستترة، والجاسوسية المتخفية، والتمرد على النظام العام في الجاعات والشعوب.

فأين هذا السمو فى الفلسفات القديمة والحديثة على السواء؟ لقد كان أرسطو وأفلاطون يقرران أن العلاقة بين الدول هى علاقة العداء والمنافسة ، ويقرر أرسطو أن غير اليونانيين أعداء خوارج على القانون،

<sup>(</sup>١) ٦٤٢ آثرت الحرية لكرافتشنكو

<sup>(</sup>٢) ١٤٨ المرجع

وإخضاعهم واجب سياسى، فأين هذا من سماحة الاسلام وجلال مبادئه وأهدافه .

## السر فى قيام الاسلام والشيوعية

اما السر فى قيام الشيوعية وظهورها فهو هذا الحداع الغريب الماكر المذى تراءى فيه للفقراء والمحرومين والطبقات المظلومة فى مظهر المنقد المختار للشر الغنى والسعادة بين الناس ، وما تؤمن به الشيوعية من صراع الطبقات ، وعملها فى بيئة كانت المرتع الحصب لها، والظروف الدولية التى كانت تحيط بالعالم عقب الحرب الكبرى ، وطغيان زعماء الشيوعية طغيانا لم يعرف له نظير ، مما ظهر فى المجازر البشرية القاسية وعدد الصحايا الهائل لها فى روسيا ، وسجون الاعتقال ، والنشريد والنفى إلى مجاهل سيبريا ، والبطش بخصومها فى الرأى ، والتنكيل وأخيراً بهذه الشيوعية الدولية التى يؤيدها الذهب والدعاية والنفوذ .

وهذه كلها وسائل لايؤمن بها دين ، ولا يقبلها ضمير ، ولا يوافق عليها عقل . وما أضل عقول الجاهير الجاهلة التى نفهم أن الشيوعية تدعو بنفسها لأنها حلم الساعة .

أما الاسلام فعلى العكسمن ذلك، وأمره فى قيامه وفى ذيوعه فى العالم، على العكس من ذلك .

لم يكن الاسلام ثورة ولم يدع إليها ، ولم يبن خطه عـلى حرب

العصابات وصراع الطبقات ، ولم يخدع محمد المحرومين ، ولم يدع إلى مبادى ، جوفاء يعجز عن تنفيذها ، ولم يؤيده ذهب ولا فضة ولا نفوذ أوسلطان ولا جاسوسية أو لصوصية . إنماكان الاسلام رسالة إلهية للأصلاح، وهي رسالة الحرية والأخا. والمساواة والعدالة الدينية ، والعلم للما كافة والبشرية بجميع طبقاتها .. ولم يكن السر في قيامه وانتشاره إلا لما حواه من مبادى الحق والقوة والحير والجال (١)

لقد جمع الاسلام اليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ، وتناول من بقية الأمم مابين المحيط الغربي وجدار الصين في أقل مزقرن واحد ، وكان قيامه في الجزيرة العربية أثرا للدعوة اليه واقتناع العرب به ، إذ لم يفرض عليهم بقوة السلاح ولا بتأييد من عصبية أو سلطان .

ولم تكن حروب محمد وخلفائه إلا دفاع عن حرية العقيدة التي كان الشرك يربد القضاء عليها ، وعلى نور الله الذى البثق من الصحراء على يدى محمد . وكانت مبادى الاسلام نفسها، وروح العدالة المطلقة والأخاء والمساواة التي سادت المسلمين الأولين بإيجاء قوى من دينهم، هي السبب الأكبر في التشاره . لقد دعا الاسلام بنفسه لنفسه ، ولم يؤمر محمد بشيء الا بالدعاية لرسالته ، وادع إلى ربك إلى لعلى هدى مستقيم (٢٠) ، ، ويحق الله الحق بكلمته ، وبأني الله إلا أن يتم نوره ، ولو كره الكافرون .

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب السرق انتشار الاسلام \_ عمد عرفة \_ ط ۱۹۳۱ ، وراجع ۲۱۷ رسالة التوحيد لمحمد عبده \_ ط ۱۳۳۱

جدا ۲۷ (۲)

### الديمقراطية بين الإسلام والشيوعية

- 1 -

تصريف شئون الدولة على أساس نظام نيابي صحيح، أو حكومة الشعب للشعب، أو تكافؤ الفرص، هو الديمقراطية، التي لايتحقق لها وجود إلا بالمساواة التامة بين الباس، والإعتراف الكامل بحقوق الإنسان ورعايتها، والأيمان بالحرية الفردية، وأن الدولة وجدت من أجل الفرد، وبضرورة إنماء شخصية الإنسان في الحياة

والديمة راطية لا وجود لها فى المجتمع الشيوعى ، فالحريات مصادرة، والمساواة معدومة ، حتى فى الافتصاد وأجور العال ، واستبداد الدولة الجائر بالفرد لاحد له، والحكومة تسير على النظام الفردى الاستبدادى (١) ولست تجد هناك , مجتمعا عماليا ، حتى ولا ديمقر اطية اقتصادية (٢)

أما فى الاسلام فالأمر على النقيض: حرية ومساواة وعدل بين الناس والحكومة شورية دستورية أساسها مشيئة الشموب، والحاكم مسئول عن أعماله، وحقوق الانسان فى الحياة والحرية والأمن والتعليه والتأمين الاجتهاعى وسوى ذلك مصونة ... إن الاسلام يؤمن بمبدأ حكم القانون، وبحكم الشعب الشعب، وبأن الحكومة وجدت لخدمة الفرد والعمل على رفاهيته، وبالحرية الاقتصادية؛ روحه النسامح وحرية الرأى للافراد والجماعات، ومحاربة شتى ألوان التمييز بين الناس. . وذلك هو أساس الدعقر اطة الحقة.

<sup>(</sup>١) ٤٢٣ الدستور السوفييتي (٢) ٤٨٠ آرت الحرية

والحرية وهى دعامة الديمقراطية والحياة الانسانية المتحضرة ليس للما قيمة كبيرة عند الشيوعيين ، لأنها فى رأيهم تلهى الجاعات عن الالتفات إلى الظلم الاقتصادى (١) ؛ فالشيوعية تحاول تحقيق المساواة المزعومة بالغاء حرية الانسان ، فهى لكى تطعم الفرد تسلبه حريته

حرية الفكر معدومة ، فالناس يفكرون على النمط الذي يعجب الحزب الشيوعي ، وليس هناك مجال لتفكير مستقل . وحرية الصحافة والنشر مقيدة ،ولايباح دخول صحيفة أوكتاب اجنبي معاد في فكر به للشيوعية (۱) . . والحرية السياسية مفقودة ، إذ ليس هناك إلا حزب واحد وحاكم واحد وانتخابات صورية لاتنافس فيهسا . . والحرية الدينة معطلة . .

والحرية الاقتصادية لا وجود لها، فالمصانع والمزارع وأدوات الانتاج ومرافق الثروة ملك للدولة ، والفرد أجير عندها نظير إطعامه، لارأسمالية ولكن هناك الرأسمالي الأكبر الذي لا يقاوم وهو الدولة ، بما ينعدم معه التنافس الاقتصادية . .

والحرية الشخصية محجور عليها ، لأن الحزب الشيوعي يهيمن على حريات الناس ، وسلطان البوليس السرى لاحدله ، والمقاضى أن يحكم بإعدام من يرى أنه خطر على الأمن العام ولو لم تقم الادلة على ذلك، والعامل في المصنع لا يملك أية حرية وعليه أن يعمل ، لأن ، من لا يعمل لا يأكل،، وفي عام ١٩٣٠ صدر قانون ربط العال بمصانعهم ، ومنعهم من مفادرة

<sup>(</sup>١) ١١٩ المذاهب السياسية المعاصرة (٢) ٩٤ الشيوعية في الميزان

مكان عملهم إلا بإذن عاص ، وبعد ذلك بعامين صدر قانون بطرد الرال الذين يتأخرون عرالعمل ولو يوما واحدا دون سبب كاف (١). وجاءفي قانون ١٩٣٩ للعمل أنه إذا تأخر العامل عن عمله أكثر من عشرين دقيقة فانه يقدم إلى النيابة المحلية ويحاكم ، فانا أدين حكم عليه بالسجن أو السخرة (٢) ، ونص على عقوبة الذين يتسترون على مجرى التأخير، وبجب على الفرد الحصول على إذن خاص انتضاء إجازة ولو يوما واحدا بعيدًا عن بيته، والرحلة خارج البلاد منوعة ولايصرح بما إلا للمبعوثين في مهمات رسمية ، وفرض عام ١٩٣٢ نظام البطاقات الشخصية الني تتضمن شتى المعلومات عز كافة الشئون التي يهم البوليس السيابي معرفتها عن الفرد، والسنار الحديدي مطبق حول البلاد التي تدين الشيوعية؛والشعب في عزلة نامة . وقد قام الشيوعيون في روسيا بحركات تطبير عامة كشيرة لأبادة خصومهم في الرأى ، وذهبوا بزعماء ومفكرين وكتاب إلى مجاهل سبيريا وسجون الاورال ومعتقلاتها ، ولكي تعرف كيف يعامل الشيوعيون معارضيهم في الرأى ، اقرأ ما يقول دافيدج نيقو ليفكسي في كتابه. لاثي. سوىسلاسلهم . : إن في روسيا اليوم ١٤ مليونامن العبيد فرضت علمه السخرة ، ويعيشون في حظائر تحيط بها حواجز تعلوها الأسلاك الشائكة ، ويحرسها رماة يرابطون في أبراج مزودة بالأنوار الكشافة القوية وأسراب من الكلاب لمطاردة الفارين من الأرقاء وهم يؤدون أشق الأعمال وأخشنها وأفدحها ، وهؤلاء من الذين يعارضون الشيوعية أو ينقدونها أو يشتبه في أمرهم، ومن رجال الدين الذين يعرقلون

ر١) ١٥٧ الدستور (٢) ٨٠٠ آثرت الحرية

دعوة الالحاد . . (١) وما أصدق مايقول أندريه جيد : إن الشيوعية لاتؤمن بشيء اسمه الحق

فأين هذا من حماية الاسلام للحريات ، وإطلاقه لها وتحريمه الحجر عليها : فحرية الفكر والرأى ، وحرية التصرف والعمل، والحرية الشخصية والحريات العامة ، وحرية الاجتماع والخطابة ، والحرية الثقافية والسياسية والدينية ، كل هذه الحريات قد قررها ودعا اليها وحماها الاسلام وكتابه الكريم ، وأبطل الاسلام الحكم الاستبدادى ، وأن الحاكم أو الدولة ظل الله في الأرض ، وايس للحاكم فيه أكثر بما للحكوم ، يقول عمر لعامل له : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ويقول : من رأى منكم فيه اعوجاجا فليقومه ، إن رأيتمونى على باطل فقومونى، ويقول الرسول: فيه اعوجاجا فليقومه ، إن رأيتمونى على باطل فقومونى، ويقول الرسول:

ولقد حرر الاسلام الانسان من الجهل والجود والفاقة ، وحرر المرأة من جور الرجل، وسواهابه فى الحقوق والواجبات، ودعا إلى تحرير الأرقا. ورفعهم إلى منزلة السادة ، وحرر الطبقات من طغيان المستبدين، وحرر الروح الانساني مزالشهوات والترف والمادة .. إنه بحق دين الحرية والكرامة الانسانية فى الحياة

#### -4-

والمساواة ركن من أركان الديمقراطية ، والشيومحية تزعم أنها تؤمن بالمساواة وتطبقها ، وتتخذ من ذلك وسيلة لدعايتها الجوفاء ، وتسرف

<sup>(</sup>١) ٨٨ الشيوعية في الميزان .

فندعى أنها تحقق للانسان المساواة الاقتصادية ، ولعل كلام ستالين فى خصومه عام ١٩٣٤ خير رد على ذلك ، قال : إن هؤلاء القوم يحسبون أن الشيوعية تستلزم المساواة فى مطالب العيش لكل فرد فى المجتمع ، الاما أسخفه من رأى يخرج عن فكر مشتت ، وإن المساواة التى نادوا بها هى التى أضرت بصناعتنا أكبر الأخرار ... وبينها كاستالشيوعية تعمل لإلغاء الطبقات والمساواة فى الأجور . إذا نحن نرى اليوم فى روسيا عدة طبقات متفاويتة الدخل ، وهى طبقة المفكرين وعددها نحو وعددها بح بر من السكان ولها نحو ٢٢ بر من دخل الدولة ، وطبقة الصناع وعددها به بر ولها من الدخل ، وطبقة المسخر بن الذين لم يرضوا عن الشيوعية ولها ٣٣ بر من الدخل ، وطبقة المسخر بن الذين لم يرضوا عن الشيوعية وعددها ٩ بر ولها فى الدخل ٣ بر . . أما المساواة الاحتماعية فتتلاشى وعددها و رويداً ، فقد فرضت التحية العسكرية وأعيدت الرتب فى هناك رويداً ، فقد فرضت التحية العسكرية وأعيدت الرتب فى وسيطرة طبقة واحدة هى طبقة العال على سائر طبقات المجتمع تفنيد وسيطرة طبقة واحدة هى طبقة العال على سائر طبقات المجتمع تفنيد وسيطرة طبقة واحدة هى طبقة العال على سائر طبقات المجتمع تفنيد

أماالمساواة فى الاسلام فحدث عنها ولا حرج ، مساواة كادلة بين الناس جميعا ، بين المرأة والرجل ، والصغير والكبير، والمحكوم والحاكم ، بين جميع الطبقات والجماعات ، بين الاغنياء والفقراء ، مساواة بحمها الاسلام وكنابه ورسوله وخلفاؤه ، ولا تعرف أى لون من ألوان التمييز بين الناس ، حتى لقد كان الحليفة عمر يمشى وعبده معه راكب ، وولى رسول بلالا الحبشى على المدينة وفيها سادات الانصار والمهاجرين ، وأسند إلى مهران الفارسي ولايه الين، وقال : ليس لعربي على عجمي ولا لمجمى على

عربى ولا لاحر على أبيض ولا لابيض على أحمر فضل إلا بالتقوى . أذن الحليفة عمر لصهيب وبلال وسواهما من عامـــة الموالى بالدخول عليه قبل سادة قريش ، والني الاسلام الفوارق والامتيازات ، ووزع الحقوق والواجبات على الافراد على السواه ، وصار الحاكم والمحكوم جميعا على قدم المساواة في المستوليات والالتزامات ، ويؤيد مبدأ المساواة في الاسلام عدالة اجتماعية قوية أيدها ودعا اليها ، وتقوم على الأخوة والتكافل العام ، وأساسها التحرر الوجداني ، وتتخذ من الضمير البشرى والتشريع القانوني وسائل لتحقيقها واذاعتها بين الناس . فاين هذا من الفلسفات الحديثة الني تتنكر لمبدأ المساواة ؟

-1-

والشيوعية - الى تنزل خصومها فى الرأى منزلة العبيد ، وتحبذالثورة وصراع الطبقات، وتعمل على إنارة المملق والاضطراب فى الجاعات والشعوب لا تعرف معنى الاخاء ، فاين هذا من الاسلام الذى أكد الأخوة الانسانية ، والني نظام الطبقات والعنصرية الكاذبة والعصبيات الحقاء ، وجعل المؤمنين إخوة فى الدين والناس جميعاً اخوة فى الانسانية ، حتى الخدم جعلهم الرسول إخوان المخدومين فقال : « اخوانكم خولكم ، . . كل هذا فى عصر كان برى - كما يرى أرسطو وأفلاطون من قبل - حرمان الموالى والصناع من الحقوق المدنية لانحطاط ما يما رسون من مهن ، وكما رأى أرسطو من أن الله او جد البرابرة ليعيشوا أرقاء ، وسلب ثروتهم من الأعمال الشريفة

كل هذا دليل على أن الاسلام أثبت قدما في الديمقر اطية ، وأصلح مذهبا

وأعدل رأيا فيها، وأقوم سبيلا إلى الاصلاح العام، وأنه مامن دين أو مذهب يبلغ فى ذلك الباب ما بلغه الاسلام

#### حقوق الانسان في الاسلام والشيوعية

حقوق الانسانعند الشيوعيين مستمدة من الجماعة، وإرادته جزءمن الرادتها، وليس للفردكيان مستقل عنها

تقررالشيوعية للانسانحق العمل ، ولكنها تمجر على العامل وتربطه بمصنعه ، وتمنعه من تغيير العمل والمصنع ، وقوام نظام الأجور في بلادها والأجر بالقطعة ، الذي تنفر منه نقابات العال في العالم .. والاسلام الذي شرع المضاربة والشركة والمساقاة والمزارعة والاجارة وسواها من أبواب العمل ، وحمى العامل ورعاه ، وحافظ على حريته وأجره ، وحد الناس على العمل إنما يهدف إلى القضاء على البطالة والفقر بين الناس

وتقرر الثنيوعية حق الراحــة الاسبوعية للمواطنين . ونحن نعلم أن يوم الجمعة عيد أسبوعي للراحة والاستجمام في الاسلام الذي يحترم أيام الراحة كذلك عند غير المسلمين

وتقرر حق الضان الاقتصادى بالحصول على تأمين مادى: عند الشيخوخة أو المرض، أو العجز عن العمل. وقد سبق المسلون إلى تطبيقه فى بلادهم منذ عهد بعيد فكان عمر يصرف للفقراء مسلين وغير مسلمين حاجتهم من بيت المال ـ وكان يعتبر الاطفال عاجزين عن العمل ويفرض لكل مولود مائة درهم, فاذا ترعرع بلغ به مائتى درهم، فاذا بلغ زاده، ويجعل أجرة رضاع الصفل ونفقته من بيت المال، وكان يقسم

مانى ببت المال على الناس بحسب بلائهم فى الاسلام، حتى استغنى الناسروأ بوا أخذ الصدقات، ولم بوجد فقر اله فى عهد عمر بن عبد العزيز أخذون الزكوات فاشتريت بها رقاب واعتقت ، ورأى ابن الخطاب فى طريقه إلى دمشق قوما مجذوبين من النصارى فامر أن يحرى عليهم القوت من بيت المال على أن نظام الضمان الاجتاعى لم ببلغ فى روسيا ما بلغه فى شمال أوربا وامريكا

وثقرر الشيوعية للانسانحق التعلم ، وقد سبقها الاسلام الى ذاك منذ أجيال وبؤثر عن رسول الله : • طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، . وكان التعليم بحانيا في شتى مراحله في بلاد الاسلام ، مع صرف الغذاء والكساء للطلاب .

وتقرر حق المرأد فى التساوى مع الرجل وهو حق سبق به الاسلام إن الاسلام ليحمى حق الانسان في الحياة والحرية والعدالة والانصاف والمساواة والامن وحقه فى التعليم وحقه فى الحكم الدستورى ، وفى كل جانب عادل من جوانب الحياة

### الاشتراكية في الاسلام والشيوعية

-1-

يستخدم لينين الاشتراكية والشيوعية بمنى واحد ، أما ماركس فيطلق على نظام الانتاج الموزع \_ مع توزيع حصيلته وفقاً لنوع وكمية العمل المنجز \_ المرحلة الأولى للشيوعية ، ولم يسمه بالاشتراكية ، وأطلق على النظام نفسه الذي توزع حصيلته وفقاً لحاجات الأفراد المرحلة العليا للشيوعية .

والاشتراكية ــ افتصادياً ــ تنادى بالمكية المشتركة لادوات الانتاج مع اعترافها بدور النقود والاجور ، شعارها : من كل وفقاً لمقــدرته وإلى كل وفقاً للعمل المنجز ، .

أما الشيوعية نظرياً فبدؤها , منكل وفقاً لمقـدرته وإلىكل وفقاً لحاجته , .

فالشيوعية تقول بحصول الفرد على نصيب في الانتاج طبقاً لحاجته، والاشنراكية تجعل ما يخصه جزاء على الحدمات التي يؤديها (۱). وينكر الاشتراكيون وصراع الطبقات ، وفكرة الثورة كوسيلة التحقيق مبادئهم (۱)، من حيث يؤمن بها الشيوعيون و بمبدأ إلغاء الملكية الفردية وتأميم جميع المؤسسات ووضع أموال الآمة في يد الحكومة ، والقضاء على التجارة الداخلية ، وقيام نظام السلع مقابل بطاقة يقدمها الفرد للحصول على حاجات معيشته ، وتطبق نظام الاجور الذي وضعه لينين، وتحتكر الدولة وحدها التجارة الخارجية ، وتهيمن على النظامين النقدي والمصرف ، وتطبق الملكية المشتركة بمنح الفلاحين الارض على سبيل والمصول على دخل . ولما فشلت الشيوعية في توزيع الاجور وفقاً للحاجة الحصول على دخل . ولما فشلت الشيوعية في توزيع الاجور وفقاً للحاجة الحديث توزعها وفقاً للانتاج . . وهذه المبادىء مغالى فيها مغالاة شديدة المحديات عاتلا .

#### - 7 -

إن الاشتراكية أنجح من الشيوعية في علاج الفقر والبطالة ، وهي

<sup>(</sup>۱) ۱۹۹٬ النظام الاشتراک – راشد البراوی – ۱۹۰۱

<sup>(</sup>٢) ١٩٨ الرجع

تؤمن بالديمقر أطيةً وحرية الفرد ، مما يتلاقى معمبادى. الاسلام الكريم الذي هو دين اشتراكي حقاً ، بل هو المثل الآعلى للاشتراكية السليمة . الاشنراكية في الاسلام هي العبدل والتعاطف والتكافل الاجتماعي، وهي الإيثار والنضحية لخير الجماعة ، وهي منالناحية المعنوبة تدعمالحرية الفردية ، وتؤمن بالضمير الإنساني، ومن الجانب الاقتصادي تهدف إلى مقاومة الاستغلال في شتى صوره ، ومن الناحية السياسية تدعو إلى الدعقراطية والشوري وحرية الرأى والمساواة ، ومن الناحية الاجتاعية تقاوم الفقر وتجعل الغنى وظيفة اجتماعية تناط بها حقوق يجب أن تؤدى ويجب على الدولة أن تراقب أداءها ، ومن حيث الوسائل تنكر الثورة وصراع الطبقات وتحرص على الأمن والسلام بين الناس ، ولا تجعل الملكية والمال وسيلة للنمييز بين الناس ، وتحمى حقوق العامل والفقير والرقيق والخادم والمرأة ، وتعمل للاصلاح العام والتعاونالمشمر ،وتقرر التأمين|الاجتماعي للفقراء والعاجزين ، وتفرض الزكاةضريبة لمحاربة الفقر، وتحرم الربا والاستغلال والاحتكار في شتى صوره والترف والاسراف، وتحد من غلوا. الرأسمالية ، وتكره النفاوت المادي بين الناس، حتى لقد آخي الرسول بين الانصار والمهاجرين ، ووزع في بي النصير على المهاجرين الفقراء ، وتوصى بالاحسان والصدقة ،وتفرض نفقة الأقارب المحتاجين على ذويهم الأثريا. القادرين على الكسب ، وتشرع نظام الوقف والوصية والقرض والهبة والوديعة والإعارة ، وتقرر فريضة . الميراث، وتنهى عن الكسب الحرام، وتجعل الزوج مسئولًا عن زوجته والاب عنأولاده، وتحض على العمل وعلى إيجاده، وتحترم العامل وحقوقه وتسوى بينه وبين صاحب العمـل ، وتحافظ على الملكية الحاصة وتقيم

بجانبها ملكية عامة كما في أرض الوقف والاراضي الخراجية ، وتوصى بالفقراء وبالتكافل الاجتماعي ، يقول الرسول : أيما أهل عرصة أصبح هيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى، وقال ابن حزم: فرض على الاغنياء فى كل بلد أن يقوموا بفقرائها ، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ولاني مسائر أموال المسلين ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم . .

وتسلم اشتراكية الاسلام بمبدأ الضرائب التصاعدية ، بما يظهر لك في نسب ضريبة الجزية ، وترعى صاحب الاسرة ، فقد جعل الرسول للأعزب سهما من الغنيمة وللمتزوج سهمين(١)، ومنع على ابن أبي طالب الحجز على الضروريات وفاء للضريبة (٢) ، وتسلم رقابة الدولة على الملكمة يتقريرها مبدأ . من أين لك هذا؟ ، الذي طبقه العمران ، وأبي عمر أن يقسم أرض العراق حتى تبقى ملكا عاما للمسملين .

هذه هي الاشتراكية بأوسع معانيها وأصدق مدلوتها .

### الملكية فى الاسلام والشيوعية

الاشتراكية لا تدعو إلى إلغاء الملكية الفردية ، وإنكانت ترى تأميم المرافق المتصلة بالخدمات العامة (٣).

<sup>(</sup>١) ١٧ الادرة الاسلامية كرد على .. ١٩٣٤ القامرة

<sup>(</sup>۲) داجع ۳۸ المرجع (۳) ۲۰۰ النظام الاشتراک

أما الشيوعية فلا تقر الملكية الفردية ، وكان ماركس يرى أنها أساس النزاع بين الطبقات ، وقد قام الشيوعيون بإلغاء الملكيات الخاصة ، وتأميم مصادر الثروة في روسيا ، ونفذوا ذلك بالقوة والعسف . وجميع موارد الانتاج والثروة في يد الحكومة تنتج وتوزع، فهي صاحبة المصانع والمزارع والمتاجر والمناجم ومنازل المدن ، ويمنع القانون الشيوعي امتلاك سيارة للاستغلال التجارى ، وفي المادة الخامسة من الدستور السوفييتي : الملكية الاشراكية إما أن تأخيذ شكل تملك الدولة فتكون الثيوعية الملكية الفردية استتبع عاربتها للارث وتحريمها له .

إن مبدأ إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما ينافى الفطرة الانسانية ، وغريزة التملك فى الانسان، ويدعو إلى الخول والكسل ، ويخالف تعاليم جميع الآديان وقد طبق ذلك فى المجتمع الشيوعى فى روسيا بقوة السلاح ، ثم أخذت الحكومة فى التراجع فأباحت للمواطنين الامتلاك الشخصى للدخل الناتج عن عملهم ومدخراتهم ولاثاث البيوت والامتعة والادوات المخصصة للاستعال الشخصى وحقهم فى ورائة الملكية الشخصية ، وأجازت للفلاح فى المزرعة المشتركة أن يملك حديقة حول منولة .

#### - ٢ -

أما الاسلام فقد شرع وحمى الملكية الفردية ، وأجاز لمن أحيا أرضاً مواتاً بإذن الامام ولوذميا أن يملكها إذا كانت بعيدة عن العامر على أن يعمرها خلال ثلاث سنين ، وإلا أخذت منه ودفعت لغيره .

ولا شك أن في حماية حرية الملكية أمام الانسان تحريرا له من قيود

الوصاية الاجتماعية ، واعترافا بشخصيته وكرامته الانسانية، وإثارة لمواهبه الخاصة ، ودفعا له على تحمل مسئوليات الحياة .

لقد بعث محمد صلوات الله عليه إلى الناس كافة ، ومعه رسالة تضى. ظلمات الحياة ، وشريعة تقضى على الأغلال والعبودية ، وبين يديه دستور خالد يهدى إلى النور والحق والحرية والمساواة والعدالة والاخا.

ولقد حرر الاسلام وكتابه الحكيم ورسوله الكريم المستضعفين في الأرض ، ومحا الاستعباد السياسي والاجتماعي ، وقرر مستولية الحاكم وأنه خادم الشعب، وإن لاطاعة له على أحد إذا خرج عن طاعة الله ، وان أول واجب عليه حماية دما. المسلمين واعراضهم وأموالهم ، وألغي الألفاب ونظام الطبقات الجائر ، وهدم الفروق الواسعة الظالمة بين الناس ، فكلهم لآدم وآدم من تراب ، ولافضل لعربي على أعجمي إلا التقوى والعمل الصالح . وحرم النرف والفساد والاستغلال والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل ، وجعل لكل فقير حقا في بيت المال ، فان لم يكن في بيت مال المسلمين ما يسد حاجات الفقراء، فحقوقهم بجب ان تؤخذ من أموال الأغنياء ، التيكره الله كنزها ، وأنذر من يكنزها لانفاقها في غير مرضاة الله بعذاب شديد : . والذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب اليم ، يوم يحمىعليها فى نار جهنم . فتكوى بها حباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ماكنزتم لانفسكم .فذوقوا ماكنتم تكنزون، وفرض الاسلام الخراج والجزية وزكاة الأموال لينفق منهـا على المساكين والفقراء، ودعا إلى الورع والزهد. في مال الناس، وإلى ترك الاسراف في التملك لأنه مدعاة للنرف والهلاك والخروج عن حدود الفضيلة والعفة والدين ، واعلَن وحمى مبدأ تـكافؤ الفرص أمام الناس جميعاً .

كل هذه المبادى والكريمة تنبئنا برأى الاسلام في الملكية:

فهو لا يعترف بملكية اقتطعها الحاكم من مال الآمة ومنحها لمن يشاء دون حساب، ولا يعترف بملكية آلت إلى صاحبها نهبا واستغلالا للنفوذ، أو سرقة خفية من املاك الدولة، أو تحت ضغط الحاجة الملحة المصنوعة، ولا يعترف بملكية ملكها صاحبها بمال جمعه بشتى الوسائل غير المشروعة، دون ان يؤدى منه حقوق الله والفقراء وزكاة المال.

وكل ملكية لا يعترف بها الاسلام يجب مصادرتها وضمها إلى بيت المال ومن باب أولى يجوز ردها إلى الدولة عن طريق الشراء، ليعاد توزيعها على الفقراء توزيعا عادلا. والفقراء هنا ليسوا عددا قليلا حتى لايحسب لهم حساب، وإنما هم الانحلبية العظمى من الشعب، ان لم كونوا الشعب كله، ممن لا يجدون الفذاء والكساء وثمن الدواء.

ولقد اباح الاسلام مصادرة الأموالالتي جمها أصحابها من دماء الناس ظلما وبهتانا، وهذا عمر بن الخطاب قد صادر أموالاكثيرة من ولاته على الأقاليم: كعمرو بن العاص وأبي هريرة والنجان بن عدى وعامله على اليمن وعلى مكة والكوفة والشام. ولقد كان خلفاء المسلمين وولاتهم وعمالهم يتعففون عن مال الدولة لا يمسونه ولا يقربونه فضلا عن أن يمتلكوا أرض المسلمين، وكان رسول الله يحاسب ولاته حسابا عسيرا، يسألهم من أين لهم هذا ؟ وولى مرة رجلا على أموال الزكاة، فلما رجع حاسبه فقال الرجل: هذا لكريم: ما ال

الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول : هذا لـكم وهذا أهدى إلى ، أفلا قعد في بيت ابيه وأمه فنظر أيهدى اليه أم لا ؟

وهذا عربن عبد العزيز الولى خلافة المسلمين نول عن أملاكه التي انتقلت اليه من أبيه بالارث الشرعى ، ومزق كتب الاقطاعات بالضياع والنواحى ؛ وأبطل قطائع أهله وهم أولاد الحلفاء من بنى أمية وضها إلى بيت المال ، ومزق مامعهم من وثائق بملكيتها . وكان أبوه عبد العزيز والى مصر للخليفة عبد الملك بن مروان ، فاهداه الخليفة أرض حلوان إقطاعا ، فلما ولى ابنه عمر بن عبد العزيز الحلافة قدم مصرى عليه يطالبه بردأرضه التي اخذها أبوه منه ظلما في حلوان ، فقال عمر : تعال نحتكم إلى قاض من قضاة المسلمين ايحكم بيننا بما أنول الله فان لى فيها شركا. اخوة وأخوات ، لا يرضون أن اقضى فيها بغير قضاء قاض وقام معه إلى القاضى فقعد الخليفة بين يديه ، وتكلم بحجته ونكلم المصرى ، فقضى القاضى فقعد الخليفة بين يديه ، وتكلم بحجته ونكلم المصرى ، فقضى القاضى دره ، فقال القاضى: لقد أكلتم من غلتها بقدر هذا ، فاطمأنت نفس عروقال : وهل القضاء إلا هذا ؟ الله لوقضيت لى ما وليت لى عملا .

وهناك كثير من الملكيات قد امتلكت من الفلاحين الفقراء المدينين بطريق المزايدة ، وهو ملك فيه إثم وشبهة ، ولقد كان على ابن أبي طالب وهو خليفة المسلمين ينهى عماله ان يبيموا حاجيات الفلاح وأدوات زراعته وما يميش عليه هو وأولاده من ثروة لسداد ما عليه من دين أو خراج .

هذا حديث الملكيات التي يجب ان تصادر في رأى الاسلام، أما

الملكيات الكبيرة الاخرى التي قد نتجوز في قول قائلنا إنها ملكت بطرق مشروعة لادخل فيها للاستغلال ولالمجاملة الاقوياء فان ردها إلى الدولة لتوزعها على الشعب وان لم يكن واجبا لكنه جائز يحكم الدين ، فان الله تعالى قد كره ان تكون الأموال ومصادر الروة في ايدى طبقة خاصة من الشعب، وهم الاغنياء وحدهم دون الفقراء . أفلا ترى إلى قوله تعالى : , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتاى والمساكين وابن السبياكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ،، فنظام الراء الفاحش والفقر الشديد لا يقره الاسلام شريعة المدنية المهذبة والانسانية الرفيعة . . إن الاسلام لا يبيح إثراء أفراد بافقار أمة ، ولا إسراف طائفة في النملك الاسلام لا يبيح إثراء أفراد بافقار أمة ، ولا إسراف طائفة في النملك في تملك الأرض ، فهذا عر بن الخطاب يحجر على أعلام قربش من في تملك الأرض ، فهذا عر بن الخطاب يحجر على أعلام قربش من المهاجرين ، حتى لا يخرجوا إلى البلاد المفتوحة يمتلكون أرضها دون الناس ، وكان يقول : و إلا وان قريشا يريدون ان يتخذوا مال الله معونات دون عباده ، ألا فأما وابن الخطاب عرفدا معناه الواضح تحديد الملكة دون عباده ، وهذا معناه الواضح تحديد الملكة

ويؤثر عن جابر بن عبد الله حديث ينص بصراحة تامة على انمالك الأرض إما أن يورعها بنفسه . وإما ان يتبازل عنها ولو بالهبة لغيره من الناس ، قال جابر : كان لرجال منا فضل أرض ، فقالوا نؤاجرها بالثلث أو الربع أو النصف، فقال الرسول عليه أو الربع أو النصف، فقال الرسول عليه أو ينحها أعاه ولا يؤاجرها اياه ، ، أى ليزرعها بنفسه أو ليتنازل عنها ولو الهبة لاخيه المسلم، ولا يعطيها اياهمؤاجرة ، لأن ذلك مظهر للتعاون بن المسلمين .

إن الاسلام يقر مبدأ تحديد الملكية ، ليعيش المجتمع كافة بنعمة الله

اخوانا. وليتعاون الفقراء والأغنياء على خير الأمة وسعادتها وبجدها، ولتتقارب الطبقات، وتزول الفروق الواسعة بين الناس، ويمحى من بيننا الفقر والجوع والعرى، وليشعر الفلاح والعامل الزراعي بأنهما كفيرهما من الناس، لها الكرامة والحرية والحياة الطيبة الرغيدة، وأن الحكومة التي تقوم على شؤون الشعب تحرص على توزيع العدالة الاجتاعية بين المواطنين كافة دون تمييز أواستثناء. ومااصدق ما يقول الرسول الكريم الما أهل عرصة - أى محلة - أصبح فيهم امرؤ جائعا، فقد برئت منهم دمة الله تبارك وتعالى . . . .

واقد روى أو داوود عن عمرو بن حريث قال: خط لى رسول الله منطقة منطقة داراً بالمدينة بقوس، وقال (أزيدك). وروى أحمد بن داود عن أبن عمر رضى الله عنه قال: أفطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه. وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال (اقطعوه حيث بلغ الصوت) .. وفى رواية أنى داود عن قيلة بلت مخرمة قالت: قدمناعلى رسول الله منطقة وتقدم صاحى – تعنى حريث بن حسان – وافد بكر ابن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ،ثم قال يارسول الله اكتب بيننا وبين تميم بالدهنا. أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو بجاوز. وهى وطنى ودارى، فقلت: يارسول الله ، إنه لم يسألك السوية من فقال اكتب له يا غلام بالدهنا. عندك مقيد الجل، ومرعى الفنم، وسلارض إذ سألك، إنما هذه الدهنا. عندك مقيد الجل، ومرعى الفنم، ونساء بنى تميم وأبناؤها وراه ذلك، فقال: أمسك يا غلام صدقت المسكينة والمسلم أخو المسلم يسمهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان بيعنى الشيطان، وأخرجه أيضاً الترمذى مختصراً. واخرج البيهتى والطبراني بإسناد قوى

أن الذي متعلقي لما قدم المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، وروى أحمد وأبو داود والرمذى عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله وتعلقي من أحيا أرضاً ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق. قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهراً وباطناً فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار، أو استخرجه من المعادن. والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره، العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى وحفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصا إلى الذي وابوه. فقال الكندى يارسول الله أرضى ورثتها من أبى. فقال الحضرى يارسول الله استحلفه يارسول الله أرضى وأرض والدى، اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندى اليمين، فقال له رسول الله والرض والدى، اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندى اليمين، فقال له رسول الله والمؤلفة والمؤلفة وهو أجذم. فقال الكندى هي أرضه وأرض والده المنتفية الكندى هي أرضه وأرض والده والمؤلفة وهو أجذم. فقال الكندى هي أرضه وأرض والده والده والمؤلفة وال

وتقول لجنة الفتوى بالازهر: وإن من مبادى الدين الاسلاى احترام الملكية، وإن لكل امرى أن يتخذ من الوسائل والسبل المشروعة ، لاكتساب المال، وتنمية ما يحبه ويستطيبه، ويتملك بهذه السبل ما يشاء . . هذا وقد ذهب جمهور الصحابة وغيرهم من الفقها السبل ما يشاء . . هذا وقد ذهب جمهور الصحابة وغيرهم من الفقها المجتهدين إلى أنه لا يجب في مال الأغنيا والإمااوجبه الله من الزكاة والحراج والنفقات الواجبة بسبب الزوجة أو القرابة أو ما يكون لعوارض مؤقنة وأسباب عاصة كإغاثة ملهوف وإطعام جائع مضطر، وكالكفارات، وما يتخذ من العدة للدفاع عن الاوطان وحفظ النظام إذا كان ما في

ييت مال المسلمين لايكني لهذا ، وكسائر المصالح العامة المشروعة .. هذا هو الواجب غيران الإسلام يدعو كل قادر من المسلمين أن يتطوع بما شاء من ماله ، يصرفه في وجوُّه البر والحير ، ... وذهب أبوذر إلى أنه يجب على كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من أى مال مجموع عنده في سبيل الله أي في البر والحير ، وأنه يحرم ادخار ،ازاد عن حاجته و نفقة عباله . .

ويقول المففور له الشيخ الشناوي شيخ الأزهر الأسبق(١١): القرآن الكريم قد احترم الملكية الفردية وصانها ونظمانتقالها إلى الابنا والمستحقين ، وفصل القول في قواعد المواريث وتحديد الانصبة فيما تركه الوالدان والآفريون ، قل منه أو كثر وفي بيان الوصية التي للمالك في ماله لمن شا. .. مما يدل الدلالة الواضحة على حق الملكية لـكل ما ك وانتقال هذا الحق من بعده إلى وريثة من أبنائه وأقربائه .. ولقد حمى الإسلام حرية التملك ودعا إلى احترامها ، فلكل فردأن يقتني من المال ما مكنه من اقتبائه السبل المشروعة ، وليس عليه وراء ذلك إلا أن يؤدى الزكاة وله أن يتصرف في هذه الأموال عابراه وتبقى بعده تركته لورثته ، وحكم الاسلام فيمن يتأخر عن دفع الزكاة أو يرفضها معلوم وهو أحذه بتأدية هذه الفريضة بالتبليغ والدعوة إليها ، وإلا صودرت أموالهم بمقدار هذا النصيب المفروض **،** 

ويقول الشيخ عبد المجيد سليمشمخ الازهر السابق (٢): «الاسلام لا يتعرض للملكّيات ولا يحد منها ، بل يفرض على هذه الملكيات

<sup>(</sup>۱) من حدیث لهمع صدی امریکی ـ مجلة الازهر المجلدالمشرون ۱۳۹۸ (۲) راجع المصری ۲۷ ـ ۰ ـ ۱۹۵۱

للدولة من الحقوق المالية ما يراه كفيلا بقيام بيت المال لرعابة مصالح الدولة وحقوق للشعب،

# الاسرة فى ظل الاسلام والشيوعية

-1-

للمرأة فى النظام الشيوعى حقوق ، مساوية لحقوق الرجل فى كافة ميادين الحياة العامة والافتصادية والنقافية والاجتماعية والسياسية ، ، لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من النزامات . فهى بحبرة على العمل لتاكل ، وهى على قدم المساواة معه فى المنزل وخارجه، ولما مطلق الحرية فى سلوكها الشخصى دون رقابة الزوج ، وتعمل فى المزارع والمصانع ، وهى نائبة وموظفة .

والزواج سهل ميسور ، يكنى أن يقيدا اسميهما فى سجلات الزواج المدنية . . وهما يعملان فى الصباح ، وتسلم الآم أولادها إلى ملاجى الطفولة ، وعند عودتها للمنزل مساء تأخذهم معها ، ويشترك الزوجان فى شئون المنزل . ولها إجازتها من العمل قبل الوضع وبعده . ولكل منهما حرية الانفصال عن الآخر متى شاء .

وكل فتى راشد أو فتاة مسئول عن نفسه ؛ لا يعتمد فى معاشه على أحمد ، يقبض أجره ويتصرف فيه ، وله أن يحمل اسم أمه أو أبيه أو يستقل باسمه .

- 7 -

هذا هو منطق الشيوعية ، أما الاسلام فآراؤه فى الاسرة مثل أعلى فى الاصلاح .

فقد كفل للمرأة جميع الحقوق المدنية والمالية والاجتماعية ، وأطلق للحربة الرأى والتعبير والحرية في التعلم والتعليم وخدمة المجتمع، وقرر حريتها الشخصية وكيانها المعنوى، وساواها بالرجل في الحقوق والواجبات والاسلام يجيز اشتراكها في الشئون العامة ، وأن تشير وتستشار فيها ، وإن كان لا يخصصها لذلك وحده حفظا للأنوثة وواجباتها .. وقد حرم الاسلام الواناكثيرة من رق المرأة كاارنا والبغاء ، وجعل صلنها بالرجل فائمة برباط مقدس هو الزواج الذي لايتم إلا برضاها ، وحعلها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، وأوجب معاشرتها بالمحروف ، في بيت زوجها الاساسية هي رعاية المزل وتربيسة الابناء والتعاون مع الرجل في الحياة .. ونفقة المرأة على أبيها أوولى أمرها قبل الزواج وعلى زوجها بعده غنية كانت أوفقيرة ، فإن لم يكن لهاعائل فنفقتها من بيت نود الزوجات والطلاق بقيود شديدة لاهداف اجتماعية سامية .

وآرا. الإسلام في المرأة والأسرة تنافى ما تذهب اليه الشيوعية ، فهو لايبس خروج المرأة للعمل لأن مملكتها البيت ، وهي ليست مسئولة عن معاشها في نظر الإسلام ، وهو يجعل الزوج رقيبا على سلوكها ، ويعهد اليها لاالى دور الحضانة بتربية الاطفال ، ويخلق من الاسرة وحدة اجتماعية سليمة قوية . وآراؤه في ذلك تنفق والعقل والدين والفطرة الانسانية وأصول الاجتماع .

وراً ؛ حتى يطمئن العقل الحائر ، ويسعد العالم الشتى ، وتنعم الانسانية المعذبة ، وتسود كلسة الحق والحير والفضيلة ، وتعود الحياة سيرتها الأولى .

ولم لا يستصغر المشقات فى جانب روح الآبد، وراحة الضمير ... لا يأس فى الدعوة ، فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون . ولا ونى فى الهداية ، فإنه لا ينى فى ميدان الجهاد إلا من لبس إيمانه بظلم . ولا عمل إلا لله ورسوله ، فإن أجدر عمل بالظفر والسداد ما كانت غايته الله ورسوله . فإما أن يحيى للدعوة بجاهدا لإظهار كلمة الله، وإما أن يحيى للدعوة بجاهدا لإظهار كلمة الله، وإما أن يحوت فى ميدانها شهيداً .

أين الأزهرى الذى يدعوالناس بخلقه وأدبهوطريقته ، إلى مايدعوهم إليه بقوله وبيانه وحجته ؟.. وهل تـكون العظة ذات أثر إلا إذا صدرت من مؤمن عامل بها ، وبمن يأمر بالمعروفولا ينسى نفسه ؟ فما أفحم الداعى إلى مكرمة لم يندب نفسه لها وإن كان بليغاً منطقياً .

على الأزهرى أن يدعو الناس بالحكة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، والآية المبصرة ... يأخذ الناس على حسب عقولهم، ويكلمهم عا يؤثر فى نفوسهم، ويعرض عليهم نواحى الجال فى العقيدة الاسلامية، ويبين لهم ما فيها من دعوة إلى الحق والخيرو الجال والعدالة، ومن إعزار للنفس الانسانية وسمو بها، وتكريم لقدر الانسان فى الحياة، وما فيها من ألوان الاصلاح فى السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلم والعمران، ومن سماحة فى المبادى، وسهولة فى التشريع، ويسر فى الشعائر، وما فيها من ديمقراطية عالية، وروحية سامية ، وإخاء كريم وعدالة ومساواة ولم يثار، ضربت بها الامثال بين الناس.

وعليه أن يضرب لهم الأمثال بالأسلاف الأولين ، وماكان لهم من المواقف الرائمة ، والمشاهد الماجدة ، والصفحات الناصعة في كل ميدان... وأن يفصل لهم المدى الذي بلغته الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي وماكان لها من آنار بعيدة في النهضة الحديثة . وأن يعاضد رجال الفكر والثقافة والصحافة ، ويتخذهم أصدقاء يساعدونه على أداء رسالته الدينية ونشرها بين الناس . وأن ينشىء الجميات الدينية التي تسهم بنشاط في نواحى المجتمع ومرافق الأمة .

وعلى الازهرى أن يهضم الثقابة الاسلامية القديمة ، ويحيلها غذا. عقلياً جديداً بأسلوب يتفق وروح العصر والزمن .

إن الأزهرى داعيه للدين والخير ... فعليه أن ينهض بالعب، ويحمل الرسالة ، ويؤدى الأمانة . . . وأن يرشد الناس من جديد إلى كل ما فى الدين من حق وخير وجمال .

والتصوف والسمو الروحى فى الإسلام جدير بتأمله ودراسته وإذاعته بين الناس، ليفهموا رسالة الروحية الحقة، والسلام الأبدى، والطمأنينة النفسية العميقة، التي هي والطب الروحي، و والعلاج النفسي، الصحيح، الذي سبق بالكشف عنه فلاسفة الاسلام ومتصوفوه منذ أجيال مديدة في تاريخ الحياة.

إن رسالة الآزهرى هى رسالة الدين نفسه ، وهى رسالة عامة شاملة ، هدفها الحقيقة والاصلاح والتعاون والنظام والعمل والاتحاد وغايتها إسعاد الناس والحياة . . ولمثل هذا فليعمل العاملون ....

### حدیث نبوی شریف

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: سممت رسول الله عن يقول: كلم راع وكلم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى رعيته ، والمرأة راعية فى يبت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته ،

**. رواه البخار**ی ومسلم .

#### أدعية نبوية شريفة

سبحانك اللم وبحمدك ، أستغفرك لذني ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدنی علماً ، ولا ترغ قانی بعد إذ هدیتی ، وهب لی من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، اللهم لك الحمد ، أنت قيوم السموات والأرض ومن فهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن . تم نورك فهديت ولك الحمد ، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد ، ربنا وجهكُ أكرمالوجوه، وجاهك أعظم الجاه ، وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها ، تطاع ربنافتشكر وتعصى ربنا فتعفر ، وتجيب المضطر وتكشف الضر ، وتشنى السقيم ، وتغفر الذُّنب، وتقبل التوبة، ولا يجزى بآلانكأحد،ولايبلغ مدحتك قول قائل.. اللهم نق قلى من الخطاياكما ينقي الثوب الآبيض من الدنس. اللهم باعد بيبي وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أسألُك خير المسألة وخير الدءاء، وخير النجاح وخير العمل، وخير الثواب، وخيرالحياة وخير المات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق أيماني وارفع درجتي ، وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي . واسألك الدرجات العلى من آلجنة آمين . اللهم إنى أسألك فواتح الخير ، وخواتمه وجوامعه ، وأوله وآخره وظاهره وباطنه ،واسالك الدرجات العلى من الجنة آمين . اللهم إنى أسالك أن ترفع ذكرى ، وتصلح أمرى وتطهر قلى ، وتحفظ فرجى وتنور لى قبرى ، واسالك الدرجات العلىمن الجنة آمين . اللهم الىأسالك خلاصاً من النار سالماً ، وأدخلي الجنة آمناً ، اللهم إنى أسألك أن تبارك لى فى نفسى وفى سمىى وفى بصرى ، وفى روحى وفىٰ خلقى ، وفى خليقتى ، وفى أهلى ، وفى محياى وبمانى ، وفى عملى.. اللهم وتقبل حسناتى ، وأسألك الدرجات العلى .. اللهم إنى أسألك نفسا مطمئنة، تؤمن بلقائك ، وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك . .

#### خاتمة الكتاب

الحرية والسلام ورعاية حقوق الانسان ، ثلاثتها هي عماد النهضة ، ووسيلة التقدم ، وصمام الأمان في الجماعات والشعوب .

فالحرية هي الغذاء الروحي ، والتراث الانساني ، للانسان في الارض. .. وبدونها تصبح الحياة جحيما لابطاق : وشرا لايحتمل ،وبلاء لانتحمله مقدرات الامم .

والسلام هووليد المحبسة والتعاون والآخاء والعدالةوالحق والايثار والحير .. وهوخلاصة فلسفة الاديانودعوة قادة الفكر البشرى ودعاة الاصلاح.. وبدونه يهدم الانسان بيده مايبنيه أخوه الانسان ،ولانتقدم الحياة خطوة واحدة الح الامام ، ويعود ابن حضارة القرن العشرين إلى حياة الغابات ، ووحشية الجاهلية الاولى .

ورعاية حقوق الانسان هي الوسيلة الفعالة لاحترام الكرامسة الإنسانية ، ومحاربة المبادئ الهدامة . ولقد أقرت الامم المتحدة حقوق الانسان منذ أعوام ، بعد أن حددها وعرفها كبار الفلاسفة والمشرعين ، ووضعت في ميثاق دولي اعتمدته الدول الكبيرة والصغيرة على السواء ...

ونحن هنا في مصر ، نطالب بالحرية ،حرية بلادنا المقدسة ، ووادينا. العزيز، ووطننا الخالد... و نميش داخل حدود نافي سلام شامل و حب للجميع .. واليوم يقف ساسة العالم الغربي وقواده ومفكر وه باكين أو متباكين على السلام ، داعين إلى عاربة من يقوض صروحه ، منذرين بالويل الشديدكل مزيحاول تعكير صفوه ، يتبادلون التهم ، ويقسمون العالم الى معسكرين كيرين : المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي.

والسلام الذى يبكى عليه هؤلاء ، ويدعون الى توطيد دعائمه، لم يهدده شىء اخطر من الاستعار ، الاستعار الجائم فوق صدور الملايين من البشر بذيقهم العذاب والآلام والشقاء ، ويهددهم بالتشريد والفناء ...

الاستهار هو الذي يحطم السلام ويهدد مستقبل العالم والشعوب .. وهو أينا كان وحيثاوجد العدو اللدود للانسانية . والحروب الكبيرة فى تاريخ العالم انما قامت بسبب الاستعار، وتنافس الدول الكبرى على استعار الشعوب الضعيفة .

إننا نمقت الاستعار، ونذدرى أساليبه فى مقاومة التقدم، وفر القضاء على مقومات الماسروا شعوب.. والاستعار تحاربه كل قوى الحير في الحياة لأنه شر محض، وتحاربه كدلك الأديان السهاوية، ويقف منه الاسلام موقف العداء الشديد، فهو لايقر تحكم أمة فى أمة. ولا استغلال شعب لشعب، بالبغى والعدوان والظلم. وعصر الاستمار يجب أن ينتهى، فلقد قاسى العالم من الاستعار الآلام، وعليه الآن أن يبب للدفاع عن حريته وحياته.. ونحن ننذر الشعوب المستعمرة بالحرب التى لاهوادة فيها، إذا لم تغير من عقليتها العتيقة البالية. فالاستعار هو عدو السلام والانسانية .

إننا سنبذل دماءنا وأرواحنا فى سبيل الحرية ، ومع ذلك فنحن نشد أن يتمتع كل مصرى محقه الكامل فى الحياة ، فى الغذاء والكساء والتعليم والعسلاج والتأبين الاجتماعى والحدمات العامة ، وغيرها من الحقوق التى مكفلها له الاسلام والمهضة الحديثة .

إننا ندعو إلى الحرية والاصلاح ، ونؤمن بهما ، لانهما السبيل إلى

النهضة والنقدم والحياة الكريمة ، ولآن ديننا الخالد جاء للدعوة إليهما .. ونريد أن تشيع روح الحق والعدل والحكمة والنعاون والآخاء والمساواة والديمقراطية في جوانب بلادنا العزيزة ، حتى بشعر كل مواطن بأن حكومته منه وإليه وله ، وأنها إنما قامت لخدمته وتهيئة أسباب النقدم له ، وأنه مطالب أن يعمل من أجل المجموعة الانسانية العامة ، ومن أجل وطنه وبلاده ، ومن أجل أهله وتومه وعشيرته .

إن فى ديننا كل أسباب العزة والفوة والاصلاح . وكل طرق الخير والمعرفة ، وفى معرفته ودراسته تهذيب لعقولنا ونفوسنا وأفكارنا ، وكبح لجماح الشهوات ، ودفع للعمل من أجل الجماعة والمجتمع .

ونحن فيها سجلناه ودوناه فى هذا الكتاب ، إنما ننشد أن يفهم الناس حقائق هذا الدين وأصوله ومراميه وأهدافه . وأن يعملوا من جديدعلى إحياء بجدهم الغابر ، وتراثهم الحالد ، وعلى خلق يقظه قومية عامة فى شتى أرجاء العالم العربى والاسلامى . . وما ذلك على الله بعزيز .

ولعلى أكون قد وفقت فيما قصدت إليه ، ومن ألله نستمد التوفيق والسداد والهداية ، وما توفيقي إلا بالله ؟

المؤلف

اطلبوا من

مكتبة الحاج على يوسف بالازهر الشريف

قصشة

المِوَّلِ البَّوْعُ الشِّعَةِ

الشيخ الفقيه العالم العسلامة نافع الجوهرى الحفاجي قام بتصحيحه ومراجعته وكتابة مقدمته وخاتمته محمد عبد المنعم خفاجي الانستاذ بكلية اللغة العربية بالازهر الشريف